





Elmer Holmes Bobst Library

> New York University



New York University Bobst Library 70 Washington Square South New York, NY 10012-1091

Phone Renewal: 212-998-2482 Wed Renewal: www.bobcatplus.nyu.edu

| DUE DATE         |                            | JE DATE          |
|------------------|----------------------------|------------------|
| *ALL LOA         | TTEMS ARE SUBJECT TO RECAL |                  |
| MIFEDATE         | BOBST LIBRARY              |                  |
| 100              | 49                         |                  |
| - 4              | JUL 20 257                 |                  |
| <b>当</b> 和艾 205章 | 001 20 29/                 |                  |
| O m fil          |                            |                  |
| 田 等0             | INTERLIBRARY LOAN          |                  |
| Œ.               | MACHINE WATER COMPANY      |                  |
|                  |                            |                  |
|                  |                            |                  |
|                  |                            |                  |
|                  |                            |                  |
|                  |                            |                  |
|                  |                            |                  |
|                  |                            |                  |
|                  |                            |                  |
|                  |                            |                  |
|                  |                            |                  |
|                  |                            |                  |
|                  |                            |                  |
|                  |                            |                  |
|                  |                            |                  |
|                  |                            |                  |
| PHONE            | /WEB RENEWAL DUE DATE      | 7                |
| I IIOITI         | THE RESIDENCE DATE         |                  |
|                  |                            |                  |
|                  |                            |                  |
|                  |                            |                  |
|                  |                            |                  |
|                  |                            |                  |
|                  |                            |                  |
|                  |                            | NYU Repro:159185 |

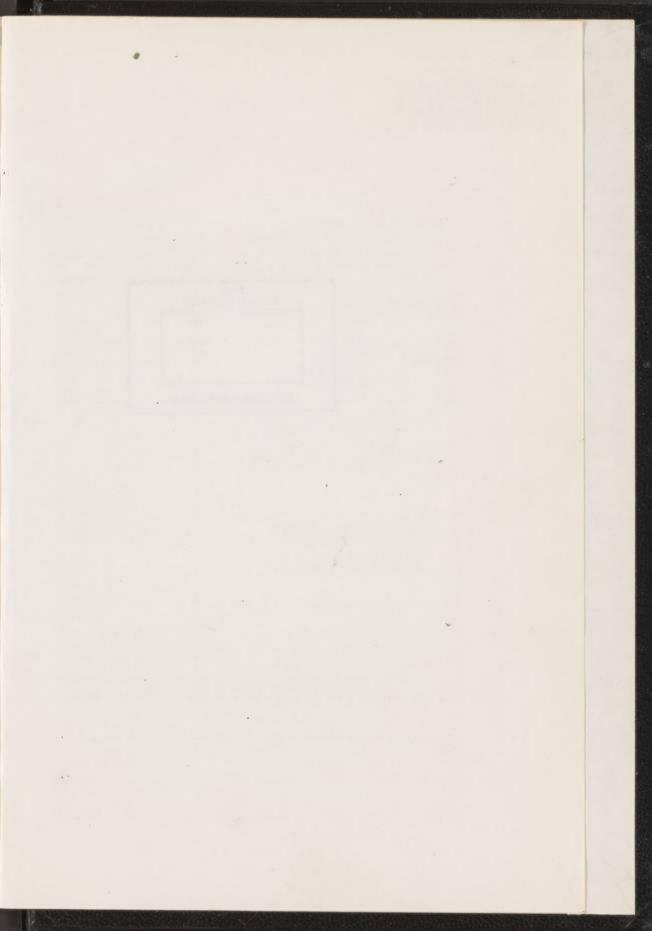

# Nawbakhti, al-Hasan ibn Musá / Firag al-Shicah/



فيه مذاهب فرق أهل الاما مة وأسماؤها وذكر أهل مستقيمها من سقيمها واختلافها وعلمها :

> تأليف ابى محمد الحسن بن موسى النو بختى من اعلام القرد الثالث للهجرة

﴿ صححه وعلق عليه ﴾ حﷺ العلامة السيد عمد صادق آل بحر العلوم ﷺ~

من نشر بات المكتبة المرتضوية لما حبها الشيخ محد صادق الكتبي في النجف

1.0117

مقدمة الكناب "

بقلم العلامة الكبير السيد هبة الدين الشهرستاني

مؤلف كمتاب فرق الشيعة

ابو محمد الحسن بن موسى النو بختي

\_ ۱ \_ نسبه و نسبته

هو ابو عدالحسن بن ابى الحسن موسى بن الحسن بن ابي الحسن عد بن العباس ابن اسما عيل بن ابي سهل بن نوبخت المنجم البغدادي وكان ابو عد الحسن ابن اخت ابي سهل اسماعيل بن علي بن اسحاق بن اسماعيل بن ابي سهل بن نوبخت ، اما نوبخت [ ١ ] فاسم فارسي لرجل فارسي اشتهر بعلم النجوم وعملها في اواخر الدولة الاثموية واوائل الدولة العباسية وعمر اكثر من مائة سنة فكان ينجم [ ٢ ] و يترجم خالد بن بزيد بن معاوية ثم صحب المنصور في الخلافة العباسية و لما نبأه بثبوت الملك له التطمها من كنا به الموسود با لنو بختية المعمول في جم تواد يخ آل تو بخت و تراجهم الذي لا يزال خطوطها ...

<sup>[</sup> ۱ ] هذه الكلمة مركبه من ( نو ) بمعنى الجديد و ( بخت ) بمعنى الحظ اي الحظ الله الحيد و الجديد و الجديد و بخوز ابدال الواوياء فيقال أي بخت بدل أبو بخت كا يقال نيروز بدل نوروز وهي بنتج النون و الباء الموحدة

<sup>[</sup> ٢ ] كما في فرج الهموء باحكام النجوم للسيد على بن طاوس ( مخطوط )

وأن ابراهيم بن عبد الله قنيل با خرا ، سيقتل و تحتق المنصور ذلك [ ١ ] في الهاشمية اقطعه الدوانيقي الني جريب من اراضي الحويزة وعظمت شهر ته و منزلته فنولى مع المنصور بنا ، بغداد وهندسة رسومها [ ٢ ] واستخراج طوالعها و نجومها و هو الذي عين ساعة الشروع في البنا ، يوم الثالث والعشرين [ ٣ ] من تموز ، وكان [٤] قد الم على يدي ابي جعفر المنصور فسماه عبدالله [ ٥ ] وحسن اسلامه واسلام ولده ابي سهل وزوجته « زرين » واصل هذه العائلة من سلالة بيب بن جوذرز [ ٢ ] بي سهل وزوجته « زرين » واصل هذه العائلة من سلالة بيب بن جوذرز [ ٢ ] وها من ومخت المنصور الأمراء الأبطال في الدولة الكيانية الفارسية ، وأما ابوسهل بن نومخت وها من المنصور الخبر و لدك ليقوم مقا مك فاسم عن الحدمة قال له المنصور الحضر و لدك ليقوم مقا مك فسير و لد ه اباسهل قال ابوسهل : فلما أد خات على المنصو رو مثلت بين يد يه فسير و لد ه اباسهل قال ابوسهل : فلما أد خات على المنصو رو مثلت بين يد يه قال لي تسم لأ مبر المؤمنين فقيلت اسمي خرشاذ ماه طيماذ اه ما با زارد باد خسر و انشاء [ ٧ ] فقيال لي المنصور كل ما ذكرت فهو اسمتك قال قلت خسر و انشاء [ ٧ ] فقيال لي المنصور كل ما ذكرت فهو اسمتك قال قلت

<sup>[</sup> ١ ] كما في تأريخ الكامل لابن الا ثير في ج ٥ ص ٢٧ من الطبعة الا وهرية

<sup>[</sup> ٢ ] ابن واضح اليعقوبي ( علم الناك للسينور ناينو الايطالي ص ١٤٤ )

<sup>[</sup> ٣ ] ابو د بحان البير و ني ( الآثار الباقية ص ٧٠٠ )

<sup>[</sup> ٤ ] المسعودي في مروج الذهب ٨ ص ٢٩٠

<sup>[</sup> ٥ ] كا في تا ريخ الحـــلاج لمسيو « ما سنيون » الفرنـــوي ص ١٤٣

اب عاكان من غرر لها وحجول بن تو بخت انهى ماكان من غرر لها وحجول ينفي إلى بيب بن جؤ ذرز الذي شهر الشعاعة بعد فرط خول

د يوان البحتري طبع الجوائب ص ١١٥

 <sup>«</sup> ۷ » لعل صوابه: 
 ة خرداذ ماه طبر ماهان ما بازارد با ذ خسروانشاه ، يعني ، مولود شهر خرداذ ! هو الشهر الشابث من شهور النرس ! ابن مولود شهر تير ماه ! هو الشهر الرابع من شهو ر الفرس ! لا يغضب امير المؤمنين : بهنداعلى ذلك صديقنا الاستاذ ه ، ه . شيدر وله الشكر على ارشاده

نعم فتبسم المنصور ثم قال ما صنع ا بوك شيئاً فا ختر مني احدى خلتين إما أن اقتصر بك من كل ما ذكرت على طياذ و إما أن اجعل لك كنية تقوم مقام الاسم وهو ابوسهل فقال ابوسهل قد رضيت بالكنية ، فتبتت كنيته و بطل اسمه [ ١ ] وعمر ابوسهل زها، ثمانين سنة وادرك سبعة من الخلفاء و توفي سنة ٢٠٧ [ ٢ ] في عصر الما مون وخلف سهلاً وسلبان واسحاق و اسماعيل و هارون و مجداً وعبدالله وعبيد الله وغيرهم وكل كامل غير خامل الذكر

وأما اسماعيل بن ابي سهل ابن نوبخت و يكنى ابا اسحاق فهو من اعبان بغداد وفضلاً مها ومن رفقاء ابراهيم بن المهدي إلخليفة العباسي [ ٣ ] ومن اصحاب الامام عد بن الرضا الها دي [ ٤ ] عايم السلام، ولا بي نواس المتوفى سنة ١٩٨ قصائد في مدحه ومدح اولاده كالحسين والعباس واسحاف ثم هجاه بعد مها جاته مع اخيه سلمان

قال الجاحظ في كتاب البخلاء (ص٧٧) كان أبونواس يرتعي على خوان اسماعيل بن نيبخت كا ترتعي الابل في الحض (٥) بعد طول الخاة ثم كان جزاؤه منه أنه قال:

خبز اسماعيل كالوشي اذا ما شق برفا الخ وأما الحسن بن عد بن العباس بن اسماعيل بن ابي سهل بن نوبخت فهو من فضلاء

<sup>(</sup>١) في باب الكنى من كتاب اخبار الحكماء لا بن القنطى ! طبع مصر است ١٣٢٦ ص ٢٦٦ ! و تاريخ عسلم الفلك ؛ ص ١٤٣ !

<sup>(</sup> ۲ ) تاریخ الحلاج لمسیو ما سنو ن

<sup>(</sup>٣) في ممجم الا دباء لياقوت الحموي اثناء ترجمة احمد بن يمقوب ؟ ٣ ص ١٥٧ ؛

ع > من التأسيس تأليف سيدنا الحسن الهادي الكاظمي ؛ غير مطبوع أخذنا ه من نسخة المؤلف الأصلية ؛
 ه ي القاموس : الحيض ما منح وامر من النبات وهي كفاكمة الابل

بغداد وعلمائها المتكامين على مذاهب اهل البيت (١) ومن اكابر العائلة النويختية وذكره ابن كثير الشامي في تاريخه و نقل عن البرقاني أنه كان الحسن هذا شيعياً معتزلياً ولكن ظهر لي أنه كان صدوقاً ونقل عن العقيقي أنه قال كان الحسن هذا ثقة في الحديث لكنه يذهب مذهب المعتزلة ، و عن مجد بن شهر اشوب نعت الحسن ابن مجد با لفيلسوف الامامي واسند اليه بعض مؤلفات لحفيده الحسن بن موسى (٢) وأما أبو الحسن موسى بن الحسن بن مجد بن العباس بن اسماعيل بن أبي سهل بن بوبخت (٣) فهو المعروف بابن كبرياء (٤) فقيد و صف النجاشي با لعبادة وحسن الندين ومعرفة النجوم وكثرة الكلام والتصنيف فيها ومن مصنفاته كتاب الكافي في احداث الارمنة وكان من وجوه الشبعة ببغداد ومفوهاً جليل القد رو تزوج باخت أبي سهل اسماعيل فاولدت له الحسن مؤلف « فرق الشبعة » في اواسط القرن الثالث الهجري

#### - ٢ - النوبختي ومركزه العائلي

لماكان نوبخت المنجم الفارسي وجد العائلة النوبختية قد لازم الخليفة الدوا نيقي ملازمة الظل وكان المنصور يود صحبته واشتركا معاً في وضع مدينة بغداد و تأسيسها كعاصمة هذا من جهة العلم وذاك من جهة العمل كان نوبخت بطبيعة الحال من

<sup>[</sup> ١ ] في مجالس المؤمنين للقاضي نور الله ( ص ١٧٧ )

<sup>[</sup> ٢ ] في امل الآمل للحر العاملي ص ١٩٤

<sup>[</sup> ٣ ] في منتهى المقال لا بي علي ص ٣١٣ وفرج الهموم لاسيد ابن طاوس

<sup>[ ]</sup> في نضد الايضاح لعلم الهدى ص ٤٣٢ وفهرـت النجاشي ص ٢٩٠ و منهج المقال ص ٣٤٧ د بابي ڪبرياء »

اول القا طنين يمدينة السلام مع المنصور و يذكر المؤرخون بيوت بنيـــه (١) في مشرق جانب الرصافة حيث السوق المسمى ألآن « با لشورجة » وكانت دار الشيخ الولي الحسين بن روح في النوبختيه و بها قبره حتى اليوم ، و قد قام أ بو سهل بن نوبخت في التنجيم للخليفة مقام ابيه وحازهو وبنوهالشهرة الواسعة في علم النجوم وترجمة اصوله وفصوله إلى العربية ولم يقنعوا بترجمة النجوم فقط بل نقىلوا إلى لغمة الضاد كنب الفلاسفة في أنواع العلوم من لغنهاالفارسية (٢) وتفوقوا بنق مهم في اكثر العلوم النافعة ونبغوا في الشعر والأدب العربي وخدموا الجامعة الاسلامية با لتأليف والترجمة والانشاء والتدريس والمجادلات الكلامية كاخدموا الدولة العباسية بالنصح والمشورة والادارة والوزارة عن صدق و إخلاص فحسن اسلامهم وصحت عرو بتهم بعمد ما ذابت العجمية منهم وعظم شأنهم و اتسع نطاقهم و امتد رواقب هذا البيت الرفيع من اواخر القرن الأو ل حتى الخامس الهجري فا بتنت عائلة نوبخت لمجدها بيتاً في الاسلام عظيم البنيان قوي الأركان لا يقصر عن مجدها الفارسي الغابر يوم كانت تمد اطنا بها من احراء ابطال في اسلافها امثال « بيب » و « جوذرز » من انطوى عهدهم في سجل الزمان ولم ينطو حد يثهم من سجلات الكتب فعاشت العائلة النويختية في الدولة العباسية و بيدها مقاليد ابواب الا فلاك و ارصاد النجوم و صاروا عيوناً لمراقبة الكواك وضباط حركاتها وخزان بيوت الحكمة وتراجمتها وخلفاء الفلاسفة والسنتها ومصابيح العلوم وكنوزها ومف تيح رموزها وكانوا متمسكين مع تبحرهم في التنجيم و اختصاصهم بدراسة الفلسفة بالدين واوامره معظمين لشأت

<sup>[</sup> ١ ] في الغيبة للشيخ الطوسي عمد بن الحسن المتوفي سنة ٢٦١

<sup>[</sup> ٣ ] راجع تاريخ علم الناك ص ١٤٦ والنهرست لابن النديم ص ٢٧٤

الاسلام وشعائره ، ومما يدلك على اخلاصهم الصادق أنهم لم يختلفوا في المذهب مع أن عصرهم كان عصر التفرق و النمذهب فقد دانوا با لاسلام من عهد ابي جعفر واختصوا بالمندهب الجعفري و استمروا منحكين بذلك الدين و ذلك المنهب تم لم يحيدوا عنهما قيد شعرة إلى النهاية ولم يختلف مذهبهم الاسلامي با لرغم من كل اختلاف حدث للناس في مذاهبهم وتفرقهم في مسالكهم وافكارهم كا انهم لم يختلفوا في مسلكهم السياسي و تأييدهم للملك العباسي با لرغم من كل اضطراب او انقلاب عادث نعم لم يزل هذا البيت الجليل مشهوراً با لفلسفة و النجوم و الزعامة العلمية و الرياسة الروحية بامثال ابي سهل وابن روح وابن كبرياء ، وفي حضانة المشالمم نشأ ورس و تخرج فلا غرو إذا توفرت ازهار شجرة كهذه واتت بأطيب النمار (١)

#### \_ ٣ \_ الوثوق بشخصية الحسن

إذا صحت الوراثة الطبيعية بين الابناء و الاباء وأن الولد يستورث عوديه في المواهب الطبيعية كما يستور نهما في الشريعة وأن المرء أعوذج من ابويه وعصارة من والديه فالحسن بن موسى بن كبرياء قد ورث مجد اجداده وعلم آبائه و تقافة اعمامه واخواله وشرف عائلته ومآ تركلالته وقد اثنى عليه شيوخ الطبقات وزكاة الثقاة فني نفد الرجال للتفريشي (ص ٦٩) وفهرست النجاشي [٢] (ص ٤٧) وخلاصة العلامة الحلي (ص ٢١) « الحسن بن موسى ابوعهد النو بختي شيخنا المتكلم المبرز

د ١ » قد بحث الا ستاذ الناصل ماسينيون عن موقع آ ل نو بخت وفعا ليتهم السيا سية في كتابه الذي الف في أخبا ر الحلاج ص ١٤٣ – ١٥١ بحثاً مهماً ابس هذا موضم تتادته (ر)

د ٧ ، هو الشبخ أحمد بن العباس المتوفى سنة ٤٥١ وفهر-ته الطبوع في بمبي " سنة ١٣١٧

على نظرائه في زما نه قبل الثلثائة و بعدها » ، وفي منهج المقال ( ص ١٠٨ ) وفهرست الشيخ الطوسي [ ١ ] ( ص ٩٨ ) « ابن اخت ابي سهل بن نو يخت يكني ابا عهد متكام فيلسوف وكان امامياً حسن الاعتقاد ثقــة » و زاد الشيخ الطوسي أنه نسخ بخطه شيئاً كثيراً وله مصنفات كثيرة في الكلام والفلسفة وغيرها ، و في موضعين من معالم العلماء « ابن موسى النو يختي ابن اخت ابي سهل ابوعد متكام ثقة » و في مجالس المؤمنين [ ٢ ] (ص ١٧٧ ) عن الحسن بن داود في رجاله أنه قال « الحسن ابن موسى ابن اخت ابي سهل بن نويخت من اكابر هذه الطائفة وعظماء هذه السلالة وكان الحسن متكاماً وفيلسوفاً إمامي الاعتقاد » ثم نقل ما قا له النجاشي ، و في روضات الجنات للخوا نساري اثناء ترجمة اليسهل اسماعيل بن علي النوبخي (ص ٣١) قال ما لفظه « ثم ان من كبار الفضلاء النو مختيين و فقها لم م المنكلمين ايضاً ابن اخت هذا الشيخ الجليل النبيل الحسن بن موسى النويختي المنكام المشار اليه صاحب التصنيفات الكثيرة في متفرقات الأفنان و الأبحاث الواردة الغفيرة على حبكاء تومّان وكان من أفاضل رأس الثلثمائة الهجرية » وقد وصفه ابن النديم في الفهرست ( ص ١٧٧ ) عند ذكر العلماء المتكامين على مذهب الشيعة يوصف جميسل وقال السيد ابن طاوس في فرج الهموم «كان الحسن بن موسى ابومجد النو يختي عارفاً بعلم النجوم قدوة في تلك العلوم و قد صنف كتا باً استدرك فيمه على ابي على الجبائي لما رد على المنجمين الخ » وقد ذكر العلامة المجلسي ابا عد هذا واباه موسى بن الحسن النومختي في كتاب السهاء والعالم من اجزاء محاره (٣) عند ذكر علماء الشيعة و فقها مما

<sup>&</sup>lt; ١ > هوا بوجهدر عجد بن الحسن المتوفى سنة ٧٧٤ طبع فهر سنه في كاكمتة سنة ١٨٥٣

 <sup>(</sup>٢) للسيد القاضي نور الله التستري وكتابه مطبوع بتجريز
 (٣) بحار الأنوار اربعة وعشرون تملداً للمجلمي محد باتر المتوقى سنة ١١١١ والمجلم الرابع عشر منه اسماء والعالم

العاملين با لنجوم والمؤلفين فيها (ج ١٤ ص ١٤٢) وقد ذكر بجميل الوصف في منتهى المقال [ ١ ] (ص ٩٩) و منهج في منتهى المقال [ ١ ] (ص ٩٩) و منهج المقال [ ٣ ] (ص ٢١) و معالم العلماء المقال [ ٣ ] (ص ٢١) و معالم العلماء [ ٥ ] ورياض العلماء [ ٦ ] وامل الآمل [ ٧ ] (ص ٢٦٩) و عيون الأنباء [ ٨ ] (ص ٢١٦) وكتاب الشيعة وفنون الاسلام [ ٩ ] [ ١٠ ]

#### - ٤ - عصره ومعاصروه

لعصر المرء و معاصريه تأثير في حسن تربيته وسمو ثقافته فكما أن المناخ الطيب يؤثر في نمو الحي وقوة جسمه كذ لك العصر الزاهي بعلم خاص او أدب مخصوص يؤثر الائر المهم في سمو ثقافة ابنائه وتقد مهم الباهر في ذلك العلم و نبوغهم بذلك الأدب الممتاز وكذلك البلد الممتاز بأدب او صناعة يعين سكانه على التفوق فيهما على اقرائهم فلو تأملنا في حالة بغداد وعصرها الزاهر بالعلوم واحطنا خبراً

لا تي علي الرجالي الكر بلائي المقتول سنة ١٣١٦ و كتا به مطبوع بطهران
 سنة ١٣٠٢ (٢) للسيد الا مير مصطفى التغريشي الفه سنة ١٠١٥ مطبوع بطهران
 بطهران (٣) لمحمد امين الاسترابادي مطبوع بطهران سنة ١٣٠٧

<sup>[</sup> ٤ ] للملامة الحلى المتوفى سنة ٧٣٧ طبع بطهران سنة ١٣١١

<sup>[</sup> ٥ ] لمحمد بن شهراشوب السروي المازندراني المتوفى سنة ٥٨٨ وهو غير مطبوع

<sup>[ 7 ]</sup> لميرزا عبدالله افندي الله في سنة ١١١٦ و هو غير مطبوع

<sup>[</sup>٧] لمحمد بن الحسن الحر العاملي ، طبع ذيلا لمنهج المقال بطهران سنة ١٣٠٧

<sup>[</sup> ٨ ] لا تحد بن ابي اديبمة مطبوع عصر سنة ١٨٨٧ – ١٨٨٨

ه الميدنا الحسن بن الهادي من آل صدر الدين العاءلي و قد طبع هــذا الحتاب
 في مطبعة العرفان بصيدا سنة ١٣٣١

ا ع وذكره المهدي لدين الله احمد بن يحي بالمرتفى في كتاب المنية و الاثمل بذكر جيل ( س ٣٣) قال ﴿ ومنهم إمامية كالحسن بن موسى النو بختى فان محله في العلم اولاطلاع على المذاهب مخلاف على غيره وهو منسوب إلى نو بخت رجل ، و ذكره أيضا ابو الحسن الابشعري في مقالات الاسلاميين ص ٥٣ ( ر )

با لمستوى الذي بلغه المسلمون في القرن الثالث والرابع سهل علينا تصور الاختصاص الذي احرزه أبوعمد النو يختي في النجوم والفلك وفنون الفلسفة الطبيعية و الالهيسة وسهل عليناالتصديق بنبوغه في علوم استورثها من آبائه واكتسمها من قرنائه فبيته \_ اي بيت بني نو مخت المشهور بالنقدم في النجو م \_ اعانه على التفوق في هذا العلم ووطنه « دارالسلام » المشهور بالتفوق في الأدب العربي اعانه في نبوغه الأدبي أيما إعانة والحوزة العلمية التي اختص بصحبتها الحسن اعانته على البراعة و الاختصاص في فنون الفلسفة فلا غرو أن برع الحسن في علوم الدين وتفوق على أقرانه في النجوم وامتاز بكثرة التصنيف واجادته وإحاطته عقالات المذاهب والاديان ونقد الفلاسف إذ جده نو بخت المنجم وأبوه موسى الرياضي « وما في الآباء ترثه الأبناء » وخاله ا يوسهل المتكلم « و يحكي المر، خاله » واصحا به اسحاق وثا بت وا يو عنما ن فني فهرستي الشيخ ( ص ۹۸ \_ ۹۹ ) وابن النديم [ ۱ ] (ص ۱۷۷ ) « كان مجتمع اليه جماعة من نقلة كتب الفلسفة مثل أبي عنمان الدمشقي واسحاق و ثابت بن قرة وغيرهم الخ» وفي عيون الأنباء عند ترجمة ثابت بن قرة (١ ص ٢١٦) ما لفظه « ان هلال من محسن قال حدثني ا يوعد الحسن من موسى النو يختي قال سألت اباالحسن ثابت بن قرة عن مسألة بحضرة قوم فكره الاجابة عنها بمشهدهم وكنت حديث السن فدافعني عن الجواب فقلت ممتثلاً

ألاما لليلي لا ترى عند مضجعي بليل ولا بجري بها لي طائر بلي إن عجم الطير تجري إذا جرت بليسلي ولكن ليس للطير زاجر فلما كان من غد لقيني في الطريق وسرت معه فاجابني عن المسألة جواباً شافياً [ ١ ] الشبخ هو محمد بن الحسن الطوسي صاحب النهرست للطبوع بكاكمته وابن النديم محمد بن المحاق صاحب النهرست المعلموع في اورو با وقال زجرت الطبريا ابا عجد فا خحلني فاعتذرت اليـــه و قلت والله يا سيدي ما اردتك با لبيتين انتهى »

اقول: مهمنا و مهم الباحثين من رجال الشرق والغرب معرفة عصر الرحال ذوي الآ ثار والأعمال ولا سيما تاريخ الوفاة والولادة او تاريخهما مماً ومعرفة معاصريهم و إخوا نهم و اوطانهم فانها اكبر عون على تحليـل روحيــاتهم و درس ثقا فتهم ونظريا تهم كا قدمناه أضف إلى ذلك الحادثات التي تقاس باعمار الرجال واعصارهم تصحيح اسانيد الكتب والآراء والأقوال والآثار المنسوبة الهم اوالمأثورة عنهم إلا أن المؤسف عدم الوقوف على تاريخ وفاة او ولادة لأبي عد الحسن في الكتب المتداولة ليتسنى لنا الانتفاع بشي مما ذكرناه غير أن الذي استنبطناه من تواريخ معاصريه وحديثه مع أا بت بن قرة المروي عنه في عيو ن الانباء يدل على أنه و لادة السنوات الوسطى من القرن الثالث لأن ثابتاً نوفي سنة ٢٨٨ ثمان و ثمانين وما تين عن سبع وستين سنة وقد قال الحسن أنه في اول مقابلت، إياه كا ن حديث السن فكانت مقابلة شاب وكمهل اي قبل وفاة أابت بأعوام كثيرة لأن ثا بناً في أخريات أيامه كان محضر مجلس الحسن بن موسى كما في فهرست الشيخ وابن النديم ويجتمع اليه . . وعليه فيكون الحسن قد ادرك رأس الشــلا ثمائة و هو كــهـل كما يشير إلى ذلك النجاشي بقوله فيه « المبرزعلي نظرائه في زمانه قبل الثلاثماية و بعدها » سما بعـــد النظر في تواريخ أصحابه ومعاصريه : فمنهم اسحاق بن حنين الرياضي الشهير المتوفى سنة ٢٩٨ ثمان وتسعين ومأتين عن ثلاث وتمانين سنة ، و منهم الوعنا ن الدمشقى سعيد من يعقوب الذي جعمله علي مِن عيسى الوز بر سنمة اثنتين وثلا نمائة رئيساً على بهارستان الحربية [1] ببغداد والمارستانات الأخرى و نوفي في اواسط القرن [ ١ ] من كتاب مطرح الا عظار في تاريخ الحكماء لنياسوف الدولة التبريزي ( مطبوع بتبريز )

الرابع ، ومنهم أبو الحسين السوسنجردي من غلمان أبي سهل خال الحسن بن موسى والكائن بعد سنة ثلاثمائة وعشر بن فصحبة هؤلاء للحسن بن موسى تؤكد بقاء ه إلى حدود هذا التاريخ سيا وأنه «كايأتي في مؤلفا ته» صنف الرد على أبي القاسم البلخي شيخ المعتزلة المتوفى سنة ٣١٧ ثلاثمائة وسبع عشرة و الرد على تلميده عد بن قبة المتوفى قبيله

#### \_ ه \_ مصنفات الحسن بن موسى

إذا صح ما قيل أن الكتاب عنوان عقل الكاتب و ترجمان قلب و صورته الأدبية المنعكمة على صفائح الطروس فا لمصنفون في شنى الفنون ومتنوع العلوم تزهو صورتهم الأدبية زهو الطاوس في حدائق الكال بنقوش بديعة الألوان ومنظر جما لها الفتان وعليه فبراعة الحسن بن موسى التي حازت قصب السبق في ميادين العلم وحلبات الادب صورت على ستائر التأ ريخ جمال ابي عهد الحسن بأ بدع مناظره و ذلك من مؤلفا ته الحسان و مصنفا ته النافعة في اكثر العلوم و إنا لنفصل ما أثبت له النجاشي والطوسي وابن النديم كل في فهرسته مرتباً على الحروف الهجائية

١ ـ « الآراء والديانات » . في فهرستي الشيخ و ابن النديم أنه لم يتمه و زائد
 النجاشي : كتاب كبير حسن محتوي على علوم كثيرة قرأت هذا الكتاب
 على شيخنا ا بي عبد الله رحمه الله [ ١ ]

<sup>(</sup>۱) ذكره ايضاً المسعودي في مروج الذهب ( ۲ ص ۱۵٦) تال : « قسد رأيت الم القالم البلخي ذكر في كتاب عيون المسائل والجوابات و كند لك الحسن بن موسى النو بختي في كتابه المترجم بكتاب الآرا، والديانات مذاهب الهند وآراءهم والعلة التي الها ومن اجلها احرقوا انتسهم بالنيران وقطعوا اجسامهم با نواع العذاب » ، ونقل منه عبد الرحمن بن الجوزي في كتاب تلبيس الميس المطبوع بمصر سنة ٤٠٠٠ فصولا (ر)

الاحتجاج لعمر بن عباد و نصرة مذهبه » (كذا في فهرستي الشيخ وابن النديم ، وفي المنهج نقلاً من فهرست الشيخ « لعمرة بن عباد » )
 اختصار الكون والفساد لارسطاطا ليس » (كذا في فهرست الشيخ وفي فهرست ابن النديم اختصار اختصار الكون و الفساد [ ١ ]

٤ \_ « الأرزاق والآجال والأسعار » ( ذكره النجاشي )

٥ - « الاستطاعة » على مذهب هشام وكان يقول به ( ذكره النجاشي )

٦ \_ « الاعتبار والتمييز و الانتصار » ( النجاشي )

١٧ ـ « الامامة » لم يتمه ، (كذا في فهرست ابن النديم ، و في فهرست ابن النديم ، و في فهرست ابن النديم ، و الخامع في الامامة » واظنه هو الصحيح ( انظر ١٧ )

٧ \_ « كتاب الانسان » (كذا في فهرست الشيخ و زاد النجاشي : « غير هذه الجالة » )

۸ \_ « التنزيه وذكر متشابه القرآن » ( النجاشي )

٩ ـ « التوحيد وحدث العلل » (كذا في فهرست ابن النديم ، و في فهرست الشيخ : « وحدوث العالم »

۱۰ \_ « التوحيد الصغير » ( النجاشي )

۱۱ ـ « التوحيـد الكبير » كذا في النجاشي و لعـــله هو وكتاب التوحيد
 وحدوث العـــالم (٩) واحد

٤١ - « التوضيح في حروب امير المؤمنين (ع) ذكر بهـــذا الاسم في منهج
 د ١ ، اقول : تكرر كامة ( اختصا ر ) غلط من الطابع و هي ليست بموجودة في الا مح

من نسخ كتاب ابن النديم (ر)

المقال نقسلا عن النجاشي و في كتاب النجاشي المطبوع « الموضح الخ » وأظنه هو الصحيح ( انظر ٤١ ) ۱۲ \_ « الجامع في الامامة » قدم ذكره (النجاشي) ١٣ \_ كتاب كبير « في الجزء الذي لا يتجزأ » ۱٤ \_ « جواباته لائبي جعفر ابن قبة » [ ١ ] (النجاشي) (النجاشي) ١٥ \_ « جوابات اخرى لأ بي جعفر ايضاً » 17 \_ « حجج طبيعية مستخرجة من كتب ارسطاطا ليس في الرد على من زعم أن الفلك حي نا طق » (النجاشي) ۱۷ \_ « الحجج في الامامة » مختصر (النجاشي) (النجاشي) ۱۸ \_ « كتاب في الخبر الواحد والعمل به » (النجاشي) ۱۹ \_ « الخصوص والعموم » ٢٠ هـ الرد على ابي على الجبائي في رده على المنجمين » وقد وقف عليه السيد ابن طاوس و ذكره في فرج الهموم و ذكره النجاشي قائلاً أن ابا على تجاهل في رده على المتجمين ٢١ \_ « الرد على ابي الهذيل العلاف في أن نعيم أهل الجنة منقطع » ( النجاشي ) ٧٧ \_ « الردعلي أصحاب التناسخ » (كذا في فهرست ابن النديم و النجاشي ) [ ١ ] هو محمد بن عبد الرحمن الرازي ذكره النجائني ( ص ٢٦٥ ) و قال فيه : [ متكلم عظيم القدر حسن المقيدة قوي في الكلام كان قديمًا من الممتزلة و تبصر وانتقال ] ثم ذكر كتبه وغير ذلك ، و ذكر ايضاً في فهرست ابن النديم ( ص ١٧٦ ) و في منهج المقال ( ص ٣٠٣ ) و فهر ــت الطوسي ( ص ٣٩٧ ) و ٠٠تهي المقــا ل (س ۲۷۸) (د)

| « الرد على الغلاة » كتاب | وزاد الشيخ في فهرسته « و الغلاة » ولكن                                       |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                          | على حدته على ما ذكره النجاشي                                                 |
| بد» (النجاشي)            | ٣٣ _ ﴿ الرَّدُ عَلَى أَصِحَابُ المَنزَلَةُ بَيْنَ المُنزَلَتَينَ فِي الوَّعِ |
| ابي عيسي الوراق ، كذا    | ۲٤ _ « الرد على اهل التعجيز » و هو نقض كتاب                                  |
| ض كناب ابي عيسي في       | في النجاشي وفي الفهر سنسين «كتاب نقم                                         |
|                          | الغريب المشرقي » الفريب المشرقي »                                            |
| (النجاشي)                | ۲۰ _ « الرد على اهل المنطق » ۲۰                                              |
| ( النجاشي )              | ۲۹ _ « الرد على ثابت بن قرة » _ ۲۹                                           |
|                          | ۲۷ _ ه الرد على الغلاة » ( انظر ۲۲ ) [ ۱ ]                                   |
| ( النجاشي )              | ۲۸ _ « الرد على فرق الشيعة » ما خلا الامامية                                 |
| ( النجاشي )              | ۲۹ _ « الرد على المجسمة »                                                    |
| ( النجاشي )              | ۳۰ _ ه الرد على من أكثر المنازلة »                                           |
| ( النجاشي )              | ۳۱ _ « الرد على من قال بالرؤية للباري عز وجل »                               |
| ( النجاشي )              | ۳۷ _ « الرد على المنجمين » _ ٣٧                                              |
| ر النجاشي )              | ۳۳ _ « الرد على الواقف ة »                                                   |
| ( النجاشي )              | ٣٤ _ « الرد على يحيي بن الأصفح في الامامة »                                  |

 <sup>( )</sup> ابن الجوزي فقرة من هذا الكتاب في تلبيس ابليس ص ١٠٣ ـ ( ر )

٣٥ - « شرح مجالسه مع ابي عبدالله بن مملك » [ ١ ] ٣٦ \_ « فرق الشيعة » ( النجاشي ) وذكره ابن تيمية في منهاح السنة ( ٢ ص ١٠٥) وهو هذا الكتاب الذي نحن في صدده ٣٧ \_ « مجالسه مع ابي القاسم البلخي [ ٢ ] جمعه (النجاشي) (النجاشي) ۳۸ \_ « مختصر الكلام في الجزء » (النجاشي) ٣٩ ـ « كتاب في المرايا وجهة الرؤية فيها » (النجاشي) . ٤ - « مسائله للجبائي في مسائل شتى » ٤١ - « الموضح في حروب امير المؤمنين (ع) كذا في النجاشي وذكر في المنهج نقلاً عن النجا شي باسم التوضيح في الخ » ٤٧ \_ « النقض على ابي الهذيل في المعرفة » (النجاشي) ۲٤ - « نقض كناب ابي عيسى في الغريب المشرق » (انظر ۲٤) (النجاشي) \* \_ « النقض على جعفر بن حرب في الامامة »

١ عال ابن النديم في النهر ست ( ص ١٧٧) : ابو عبد الله بن مملك الاصفهائي من متكامي الشيعة وله مع ابي علي الجبائي مجلس في الامامة و تثبيتها بحضرة ابي محد القاسم بن محد اللكترخي وله من الكتب كتاب الامامة كتاب نفض الا مامة على ابي علي ولم يتمه ، انتهى ، و اسمه محمد بن عبد الله [ فهرست الطوسي ص ٠٠٠ و اسمه محمد بن عبد الله [ فهرست الطوسي ص ٠٠٠ ابن مملت الاصفهائي اصله جرجان وسكن اصبهان ابو عبد الله جايس في اسحابت عظيم القدر والمنزلة كان معتزلياً ورجع على يدعبد الرحمن بن احمد بن خيرو به رحمهالله له كتب منها كتاب الجامع في سائر ابواب الكلام كبير وكتاب المسائل والجوابات في الامامة كتاب مواليد الا ثمة عليهم السلام كتاب مجالسه مع ابي علي الجبائي انتهى ، وذكر أيضا في المنبح [ ص ٤٠٠ و ٣٩٨ ] ومنتهي المقال [ ص ٢٨٠ ] [ د ]

ع على ابن الراوندي » ( النجاشي )

#### - ٧ \_ حول تأليفه في فرق الشيعة

يسرنا جداً وجود مؤلف في فرق الشيعة وزعمائها ومقالا نها وآرا نها منذ عصر الامام على بن ابي طالب عليه السلام حتى القرن الثا لث الهجري بقسلم علامة نحر بر بحاثة ثقة خبير بعلوم الأوائل وآراء المذاهب والفرق مثل الشيخ ابي محد الحسن ابن موسى النو بختي ، غير أن من المؤسف جداً حرمان اهل العلم من الكتب الأخرى التي الفها هذا الشيخ وذكرنا اسماءها آنفاً فلا نسمع عنها خبراً ولا نرى عيناً أو أثراً ، اجل إن تأ ليفه الموسوم بفرق الشيعة رأينا منه نسخاً متعددة واختصرت لنفسي النسخة التي وجدتها في خزانة شيخي المحدث النوري ( مجدحسين ) المتوفى سنة ١٣٢٠ وكانت عند ابن حزم الظاهري نسخة من هذا الكتاب وقال فيه سيدنا الحسن [١] « نم صنف فيه كتاب الآراء والديانات وكتاب الفرق الفيلسوف المبر زعلي نظرائه في زمانه قبل الثلاثما ئة الحسن بن موسى النو يختي و هو مقدم على كل من صنف في ذلك كابي منصور عبدالقادر بن طاهر البغدادي المتوفى سنة ٤٢٩ ، إلى أن قال : ولا اعرف من تقدم على هؤلاء في ذلك غير الكابي والحسن بن موسى النو بختي وقد نص ابن النديم و النجاشي وغيرهما على تصنيفهما في ذلك في ترجمتهما عند سرد فهرست مصنفا تهما و كتاب الفرق موجود عندنا نسخة منهوهو في فرقب الشيعة » . اقول أن الفرق المذكورة في هذا الكتاب قد

١ عني كتابه الشيعة وفنون الاسلام ص ٥٧ عند ذكره فن المال والنحل

انقرضت في الأكثر و بادت انباؤها وتشتنت آراؤها و طويت في سجل الزمان وصارت في خبركان و لما لم يبق منها اليوم إلا ثلاث - الزيدية و الاسماعيلية والامامية الاثني عشرية - انضوى تحت الوية هذه الثلاث جل ابناء الفرق الغابرة وذابت مقا لا نها بطبيعة الزمان وتطورت بحسب مقتضيات الأعصار والامصار فم بقيت بالرغم من تبدل الثقافة وتطور العلوم رواسب ثقيلة من هاتبك المقالات الذائبة بفعل الحوادث والله بهدي من يشاء إلى سواء السبيل ما

هبة الدين الحسيني الشهرستاني

بغداد



#### ﴿ الفات نظر ﴾

- 6(0) b-

ليعلم القاري الكريم أن التعليقات الموقعة بتوقيع (ر) على هذه المقدمة هي من رشحات قلم البحائة الشهير المستشرق عضو جمعية المستشرقين الائلانية ه. ريتر نقلناها والمقدمة المذكورة حرفياً عن نسخة الكتاب التي تصدى هو لتصحيحها وطبعها في مطبعة الدولة باستانبول سنة ١٩٣١ تتميماً للفائدة و إنا لنشكر لهذا البحاثة شكراً جزيلاً نشرياته الاسلامية و نقدرله عمله البار ونرجو له التوفيق و السداد فعليه إذاً تكون نسختنا هذه هي الطبعة الثانية لطبعة المستشرق المذكور تصدينا لها لما لما من الأهمية في العالم الاسلامي بحيث لا يستغني عنها اى احد والله الموفق والمعين ما

[ الناشر ]

### ڪتاب

معلى فيه مذاهب فرق أهل الامامة واسماؤها وذكر أهل اللهماء واسماؤها وذكر أهل اللهما من سقيمها واختلافها وعللها اللهما

تاليف

ابی محمد الحسن بن موسی النوبخی من أعمزم القرن الثالث للهجرة

المطبعة الحيدرية النجف ألائشرف

## بنيا المالح الحال

﴿ اما بعد ﴾ فان فرق الامة كلها المتشيعة و غيرها اختافت في الا مامة في كل عصر و وقت كل إمام بعد و فاته و في عصر حياته مندذ قبض الله محمداً صلى الله عليه وآله و قد ذكرنا في كتا بنا هذا ما يتناهى الينا من فرقها وآرائها واختلافها وما حفظنا مما رؤي لنا من العلل التي من أجلها تفرقوا و اختافوا و ما عرفنا في ذلك من تأريخ الأوقات و بالله التوفيق ومنه العرب

قبض رسول الله صلى الله عليه وآله في شهر ربيم الأول سنة عشر من الهجرة و هو ابن ثلاث و ستين سنة وكانت نبوته عليه السلام ثلاثاً وعشر بن سنة وامه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ، فافترقت الأمة ثلاث فرق (فرقة منها) سميت الشيعة وهم شيعة علي بن ابي طالب عليه السلام (١) ومنهم افترقت صنوف الشيعة كلها ، ( وفرقة منهم ) ادعت الامرة و السلطان

<sup>[</sup> ١ ] واتبعوه ولم يرجعوا إلى غيره ومنها افترقت الح \_ نسخة '\_

و هم الأنصار ودعوا إلى عقد الأم السعيد بن عبيادة الخزرجي ، (وفرقة ) مالت إلى يبعة أبي بكر بن أبي قحافة و تأولت فيه أن النبي صلى الله عليه وآله لم ينص على خليفة بعينــه وأنه جعل الأمر إلى الأمة تخنــار لانفسها من رضيته ، واعتل قوم منهم مرواية ذكر وهـا أن رسول الله صلى الله عليه و آله أمره في ليلته التي توفي فها بالصلاة باصحابه فجملوا ذلك الدليل على استحقاقه إياه و قالوا رضيه الني صلى الله عليه وآله لام دينها ورضينه لأمر دنيانا وأوجبواله الحلافة بذلك فاختصمت هذه الفرقة وفرقة الأنصار وصاروا إلى سقيفة بني ساعدة ومعهم أبو بكر وعمر و ابو عبيدة بن الجراح والمغيرة بن شعبة الثقني وقد دعت الأنصار إلى العقد لسعد بن عبادة الخزرجي و الاستحقاق للأم والسلطان فتنازعواهم والأنصار في ذلك حتى قالوا مناأمير ومنكم أمير فاحتجت هذه الفرقة علمهم بأن الني عليـه السلام قال: الأئمة من قريش و قال بعضهم أنه قال : الامامـة لا تصلح إلا في قريش فرجعت فرقة الانصار ومن تابعهم إلى امرأي بكر غير نفريسير مع سعد بن عبادة و من اتبعه من ا هل بيته فانه لم يدخل في بيعته حتى خرج إلى الشام ( ١ ) مراغماً لأ بي بكر وعمر فقتل هناك بحورا ن قتله الروم و قال

<sup>[</sup> ١ ] الشاء في زمان عمر مراغماً له \_ نسخة \_

آخرون قتلته الجن فاحتجوا بالشعر المعروف وفي روايتهم أن الجن قالت قدقتلنا سيدالخزرج معدبن عباده ورميناه بسهمين فلم نخطي فؤاده وهــذا قول فيه بعــد النظر لأنه ليس في التعــا رف أن الجن ترمي بني آدم بالسهام فتقتلهم ، فصار مع ابي بكر السواد الأعظم و الجمهو ر الأكثر فلبثوا معه ومع عمر مجتمعين علمهما راضين بهما ، وقد (١) كانت فرقة اعتزلت عن أبي بكر فقالت لانؤدي الزكوة اليه حتى يصح عند أ ( ٢ ) لمن الأمر ومن استخلفه رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ونقسم الزكوة بين فقرائنا وأهل الحاجة منا ، وارتد قوم فرجموا عن الاسلام ودعت بنو حنيفة إلى نبوة مسيامة وقدكان ادعى النبوة في حياة رسول القصلي الله عليه و آله فبعث او بكر اليهم الخيول علمها خالد بن الوليد بن المغير ة المخزومي فقاتلهم وقتل مسيامة وقتل من قتل و رجع ( ٣ ) من رجع منهم إلى أبي بكر فسموا أهل الردة ولم يزل هؤلاء جيماً على أمر واحد حتى نقموا على عثمان بن عفان اموراً أحدثها و صاروا ( ؛ ) بين خاذل و قاتل إلا خاصة أهل بيتــه و قليــــلا من غير هم حتى قتل ، فلمــا قتــــل بايع الناس علياً عليه السلام فسموا الجماعة ثم افترقوا بعد ذلك ( ٥ ) فصاروائلاث

<sup>[</sup> ١ ] وامتنعت فرقة من اعطاء الزكوة اليهما فقالت لانؤدي الزكوة الخ \_ نسخة \_

<sup>[</sup> ٢ ] لنا أنه لمن الا مر الخ \_ نسخة \_

<sup>[</sup> ٣ ] ورجع من لم يقتل منهم الخ \_ نسخة \_

د ع » فصار المسلمون الخ \_ نسخة \_

 <sup>« »</sup> بعد ذلك إلى أر بعة : فرقة الخ – خ ل –

فرق : (فرقة) أقامت على ولا ية على بن ابي طالب عليـ ه السلام (و فرقة) منهم اعتزلت مع سعد بن مالك وهو سعد بن أبي و قاص وعبد الله من عمر بن الخطاب ومحمد من مسلمة الأنصا ري و اسامة بن زيد ابن حارثة الكلبي مولى رسول الله صلى الله عليه و آله فان هؤلاً ، اعتزلوا عن على عليه السلام وامتنعوا من محاربته والمحاربة معه بعد دخولهم في بيعته والرضآء به فسمو اللعتزلة وصاروا أسلاف المعتزلة إلى آخر الابد وقالوا: لا محل قتال على ولا القتال معه ، و ذكر بعض أهل العلم أن الاحنف بن قيس المميمي إعتزل بعد ذلك في خاصة قومه من بني تمم لا على التدين با لاءتزال لكن على (١) طلب السلامة من القتل و ذها ب المال وقال لقومه : إعتزلوا الفتنة أصلح لكم ، ( وفرقة ) خالفت علياً عليه السلام وهم طلحة بن عبد الله والزبير بن العوام و عائشة بنت أبي بكر فصاروا إلى البصرة فغابوا علمها وقتلوا عمال علي عليه السلام مها وأخــذوا المال فسار البهم على عليه السلام فقتل طلحة والزبير وهزموا وهم أصحاب الجل وهرب قوم منهم فصاروا إلى معاوية بن أبي سفيات ومال (٧) معهم أهل الشام و خا لفو اعلياً و دعوا إلى الطلب بد م عنمان والزموا عليـــاً وأصحابه دمه ثم دعوا إلى معاوية وحار بوا علياً عليه السلام وهم أهل صفين،

<sup>[</sup> ٢ ] وأمالوه مع أهل الشام إلى حرب علي وطلب دم عثمان النخ - خل -

ثم خرجت فرقة ممن كان مع على عليه السلام و خالفته بعد تحكيم الحكمين يبشه و بين معاوية وأهل الشام وقالوا: لا حكم إلالله و كفروا علياً عليه السلام و تبرؤا منه وأمروا عليهم ذاالثدية وهم المارقون ، فخرج على عليه السلام فحاربهم بالنهروان فقتلهم وقتل ذا الشدية فسموا « الحرورية » لوقعة حروراء وسمواجيعاً « الخوارج » ومنهم افترقت فرق الخوارج كلها فلما قتل (١) على عليه السلام التقت الفرقة التي كانت معه و الفرقة التي كانت مع طلحة والزبير وعائشة فصاروا فرقة و احدة مع معاوية بن الي سفيان إلا القليل منهم من شيعته ومن قال بامامته بعد النبي صلى الله عليه و آله وهم السواد الأعظم وأهل الحشو وأتباع الماوك وأعوان كل من غلب أعني الذين التقوامع معاوية فسمواجيعاً « المرجئة » لأنهم توالوا المختلفين جيماً وزعموا أن أهل القبلة كلهم مؤمنون با قرارهم الظاهر بالاعان و رجوا لهم جيماً المغفرة

وافترقت « المرجئة » بعدذلك فصارت لملى ( اربع فرق ) : (فرقة) منهم غلوا فى القول وهم « الجهمية » أصحاب « جهم بن صفوان » وهم مرجئة أهل خراسان ( وفرقة ) منهم « الغيلانية » أصحاب « غيلان بن مروان »

العلى على على على الدلام بسيف ابن ملجم المرادي من منهزي الخوارج النقت بقية الناكتين والقاسطين وتبعة الدنيا على معاوية فسموا « المرجئة » وزعموا أن أهل القبسلة كلهم مؤمنون ورجئوا اليهم جيماً المغفرة ولم يبق مع إبسه الحسن إلا القليسل من الشيعة : وافترقت المرجئة النج \_ خل \_

وهم مرجئة أهل الشام ، (وفرقة) منهم « الماصرية » أصحاب « عمرو (١) ابن قيس الماصر » وهم مرجئة أهل العراق منهم « ابو حنيفة » ونظراؤه ، (وفرقة) منهم يسمون ﴿ الشكاك ﴾ و﴿ البترية ﴾ أصحاب الحديث منهم ﴿ سفيان بن سعيد الثوري ﴾ و﴿ شريك بن عبد الله ﴾ و﴿ ابن ابي ليلى ﴾ و ﴿ محمد بن ادريس الشافعي ﴾ و ﴿ مالك بن أنس ﴾ ونظراؤه من أهل الحشو والجمهور العظيم وقد سموا ﴿ الحشوية ﴾

فقالت (٢) اوائاهم في الامامة : خرج رسول القصلي الله عليه وآله من الدنيا ولم يستخلف على دينه من يقوم مقامه في لم الشعث و جمع الكلمة والسعي في امور الملك والرعية و إقامة الهدنة و تأمير الاثمرآء و تجييش الجيوش والدفع عن بيضة الاسلام وردع المعاند و تعليم الجاهل و إنصاف المظلوم و جو ز و افعل هذا الفعل لكل إما مأ قيم بعد الرسو ل صلى الله عليه و آله

ثم اختلف هؤلآء فقال بعضهم : على الناس أن يجتهدوا آراءهم في نصب الامام وجميع حوادث الدين والدنيا إلى اجتهاد الرأي ، و قال بعضهم : الرأي باطل و لكن الله عز وجل أمر الخلق أن يختار و االامام

<sup>&</sup>lt; ١ » كذا في النسخ المخطوطة والمشهور عمر \_

٢ ] لا نهم قالوا يحشو الكلام مثل أن النبي « ص » مات و لم يستخلف من يجمع الكلمة و يحفظ الدين و يرشد الا مة و يدفع عن بيضة الاسلام و يعدل فى الا ككام و نحو ذلك من شطط الكلام وجوزوا ذلك انكل إمام قام بعدالنبى فى الاسلام : ثما ختاف هؤلاء النج \_ خل \_

بمقولهم (١)، وشذت طآ ثقة من المعتزلة عن قول أسلافها فزعمت أن النبي صلى الله عليه وآله نص على صفة الامام ونعته ولم ينص على إسمه ونسبه وهذا قول أحدثوه قريباً ، وكذلك قالت جماعة من أهل الحديث هربت حين عضها ( ٧ ) حجاج الامامية ولجأت إلى أن النبي صلى الله عليه و آله نص على أي بكر بأمره إياه بالصلوة وتركت مذهب أسلا فها في أن المسلمين بعدوفاة الرءول عليه السلام رضينا لدنيانا بامام رضيه رءول الله صلى الله عليه و آله لد ينسا

واختلف أهل الاهمال في إما مة الفاضل و المفضول فقال أكثرهم : هي جائزة في الفاضل والمفضول إذا كانت في الفاضل علة تمنع من إمامته ، و وافق سارُه (٣) أصحاب النص على أن الامامة لا تكون إلا للفاضل المتقدم

واختلف الكل في الوصية فقال أكثر أهل الاهمال: تو في رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يوص إلى أحد من الخلق ، فقا ل بعضهم قـــد أوصى على معنى أنه أوصى الخلق بتقوى الله عز و جل

تم اختلفوا جميماً في القول با لامامــة و أهلهـا فقا لت ( البتر بة ) وهم

<sup>[</sup> ١ ] من أنقسهم - نسخة

<sup>[</sup> ۲ ] عضها حجاج وهؤلاءالمهملة قالوا بإهمال النبي « ص » الامامة و يقاباهم المستعملة قالوا باستعمال الذي ! ص ! إماماً لا مته \_ خل \_

<sup>[</sup> ٣ ] ووافق أكثر هم مع المستعملة فى أن الامامة الغ – خل –

أصحاب ﴿ الحسن بن صالح بن حي ﴾ ومن قال بقوله أن عليا عليه السلام هو أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وأولاهم با لامامة وأن يبعة أبي بكر ليست بخطأ و وقفوا في عثمان وثبتوا حزب على عليه السلام وشهدوا على مخالفيه بالنار و اعتلوا بان عايبا عليه السلام عنرلة رجل كان له على رجل حق فتركه له

وقال ﴿ سابيان بن جرير الرقي ﴾ ومن قال بقوله أن عليها عليه السلام كان الامام وأن بيعة أبي بكر وعمر كانت خطأ ولا يستحقان اسم الفسق عليها من قبل التأويل لأ نهما تأولا فاخطئا وتبرؤا من عمان فشهدوا عليه بالكفر ومحارب على عليه السلام عندهم كا فر

وقال \* ابن التمار \* ومن قال بقوله أن عليا عليه السلام كان مستحقا للامامة وأنه أفضل الناس بعدرسول الله صلى الله عليه وآله وأن الأمة ليست بمخطئة خطأ إثم في توليتها أبا بكر وعمر و لكنها مخطئة بترك (١) الأفضل و تبرؤا من عمان ومن محارب على عليه السلام و شهدوا عليه بالكفر وقال (الفضل الرقاشي) و (ابوشمر (٢) و (غيلان بن مروان) و (جهم بن صفوان) ومن قال بقولهم من المرجئة أن الامامة يستحقها كل من قام بها إذا كان عالما بالكتاب والسنة وأنه لا تثبت الامامة إلا باجاع (٣) الأمة كلها

<sup>«</sup>۱» وتركوا الانفضل \_ خل \_ «۳» و ابن شمر \_ خل \_ « ۳ » با جتماع - خل \_

وقال « ابوحنيفة » وسائر المرجئة : لا تصلح الامامة إلا في قريش كل من دعا منهم إلى الكتاب والسنة والسل با لعدل وجبت إمامته ووجب الخروج معه وذلك للخبر الذي جآء عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : الائمة من قريش

وقالت « الخوارج » كلها إلا « النجدية » منهم : الامامة تصلح في أفنا م (١) الناس كلهم من كان منهم قائماً با لكتاب و السنة عالماً بهما وأن الامامة تثبت بعقد رجلين

وقالت «النجدية » من الخوارج: الأمة غير محتاجة إلى إمام ولا غيره و إنما علينا وعلى الناس أن نقيم كتاب الله عز وجل فيما بيننا وقالت « المعتزلة » أن الامامة يستحقها كل من كان قائماً با لكتاب و السنة فا ذا اجتمع قرشي و نبطي وهما قائما ن با لكتا ب و السنة و لينا القرشي و الامامة لا تكون إلا باجاع الامة واختيار و نظر

وقال « ضرار بن عمرو ( ٢ ) » إذا اجتمع قرشي و نبطي و لينا النبطي ورّ كنا القرشي لا نه أقل عشيرة وأقل عدداً فاذا عصى الله وأردنا خلعه

<sup>-</sup> Jt - ilia [1]

<sup>[</sup> ٣ ] ظهر ضرار في أيام واصل بن عطاء و انفرد باشيآ ، منكرة : منها قوله بأن الله يرى في القيامة بخاسة سادسة يرى جا المؤمنون ماهية الالله : و قال لله ماهية لا يعرفها غيره : ومنها أنه أنكر القراءة التي كان يقرأ بها الصحابي ابن مسعود آيات القرآن والتي يقرأ بها أبي بن محصب وقال ان الله لم ينزلهما فنسب هذين الصحابيين الجاباين إلى الضلال في مصحفهما : وتنسب اليه الفرقة « الضرارية » من المعتزلة

كانت شوكته أهون و إنما قلت ذلك نظراً للاسلام

وقال « ابراهيم النظام (١) » ومن قال بقوله : الامامة تصلح لكل من كان قائما بالكتاب والسنة لقول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم ( ٤٩ : ١٣ ) و زعموا أن الناس لا بجب عليهم فرض الامامة إذا هم أطاعوا الله و أصلحوا سرائرهم و علا نيتهم فا نهم لن يكونوا كذا إلا وعلم الامام قائم باضطرار يعرفون عينه فعليهم اتباعه ولن بجوز أن يكلفهم الله عز وجل معرفته ولم يضع عندهم علمه فيكلفهم المحال ،

وقالوا في عقد المسامين الامامة لأبي بكر أنهم قد أصابوا (٢) في ذلك وأنه كان أصلحهم في ذلك الوقت بالقياس والحبر، أما القياس فانه لما وجد أن الانسان لا يعمد إلى الذل لرجل ولا يتابعه في كل ما قال إلامن ثلاث طرق إما أن يكون رجلاله عشيرة تعينه على استعبا دالناس اورجلا عنده مال فيذل الناس له لما له او دين (٣) برز (٤) فيه على الناس، فلما وجد أنا أبا بكر أقلهم عشيرة وأفقرهم علمنا أنه انما قدم للدين، واما الخبر فاجماع الناس عليه و رضاهم با مامته و قد قال النبي صلى الله

<sup>[</sup> ١ ] هو ابو اسحاق ابراهيم بن سيار بن هـاني البصري من أممة الممتزلة انفرد بارآء خاصة تابعه فيها فرقة من الممتزلة سيت النظامية نسبة اليه ولد سنة ١٨٥ وتوفى سنة ٢٢١

<sup>[</sup> ٢ ] قد أصابوا لا نه كان الخ \_ خ ل \_

<sup>[</sup> ٣ ] او عنده دين الخ \_ خ ل \_

<sup>-</sup> U+ - 3x « & »

عليه وآله: لم يكن الله تبارك و تعالى ليج مع امتى على صلال ولوكان اجتماع الناس عليه خطأ لكان في ذلك فساد الصلاة وجميع الفرائض و ابطال القرآن و هو الحجة علينا بعد النبي صلى الله عليه و آله ، و هذه علة المعتزلة و المرجئة باجمعهم

وزعم «عمرو بن عبيد» و « ضرار بن عمرو » و « واصل بن عطاء (١) » ومن قال بقوله أن علياً عليه وهم اصول المعتزلة فقال « عمرو بن عبيد (٢) » ومن قال بقوله أن علياً عليه السلام كان اولى بالحق من غيره ، وقال ﴿ ضرار بن عمر و ﴾ لست أدري أيهم أهدى أعلي أم طلحة و الزبير ، وقال ﴿ واصل بن عطاء ﴾ مثل علي ومن خالفه مثل المتلاعنين لا يدرى من الصادق منهما و من الكاذب و اجمعوا جيماً على أن يتولوا القوم في الجملة وأن إحدى النوقتين ضالة لا شك من أهل النار وأن علياً وطلحة والزبير إن شهدوا بعد اقتالهم على درهم لم يجيزوا شهاديهم و ان انفرد علي مع رجل من عرض الناس أجازوا شهادته وكذلك طلحة والزبير و زعموا من عرض الناس أجازوا شهادته وكذلك طلحة والزبير و زعموا

١ > هو ابو حذينة رأس المعتزلة سمى أصحابه بالمعتزله لا عتزاله حاقة درس الحسن البصري وهو الذي نشر المذهب في الآفاق ولد بالمدينة سنة ١٠٠ و نشأ بالبصرة وكان ياشغ بالرآء فيجملها غيناً فهجر الرآء طول حياته توفي سنة ١٨١ – انظر ترجته في وفيات الاعيان و المتريزي –

إلى الموابو عبان البصري شيخ المعتزلة في عصره كان جده من سبي فارس وابوه نساجاً ثم شرطياً للحجاج في البصرة و فيه قال المنصود الدوانيق : كلم يطاب صياد الله عبر عمرو بن عبيد الله ولد سنة ٨٠٠ و توفي بمران ! بقرب كه ! سنة ١٤٤ و رئاه المنصود ولم يسمع مخليفة رئى من دونه سواه ـ انظر وفيات الاعيان وميزان الاعتدال

ا نهم يسمو نهم بامم الاعمان على الأمر الاثول ما اجتمعوا فاذا انفردوا لم يسموا واحداً منهم على الانفراد مؤمناً ولم مجنزوا شهادته

وأما ﴿ البترية ﴾ من أصحاب الحديث أصحاب ﴿ الحسن بن صالح بن حي (١) ﴾ و ﴿ صالم بن أبي حفصة (٣) ﴾ و ﴿ الحكم بن عتيبة (٤) ﴾ و ﴿ سالم بن أبي حفصة (٣) ﴾ و ﴿ الحكم بن عتيبة (٤) ﴾ و ﴿ سامة بن كهيل (٥) ﴾ و ﴿ وابي المقدام نابت الحداد (٢) ﴾ ومن قال بقولهم فانهم دعوا المى ولا ية علي عليه السلام نم خلطوها بولاية أبي بكر وعمر ، و أجمعوا جميعاً أن علياً خير القوم جميعاً وأفضلهم وهم مع ذلك يأخذ و ن بأحكام أبي بكر وعمر و بر و ن المسح على الخفين وشرب النبيذ المسكر وأكل الجري

واختلفوا في حرب على عليه السلام ومحار به من حار به :

فقالت الشيعة و الزيدية ومن المتزلة « ابراهيم بن سيار النظام »

 <sup>(</sup>١) الحسن بن صالح بن حي الهمدائي الثوري الكوفي من زعماء الفرقة البترية من الزيدية ولد سنة ١٠٠ و توفي مختنياً بالكوفة سنة ١٦٨ او سنة ١٦٩

 <sup>(</sup> ۲ ) النواء بنتح النون والواو المشددة والألف والهمزة نسبة إلى بيع النواة روى الكثني
 فيه رواية تدل على ضعنه

 <sup>(</sup>٣) سالم بن ابي حنصة كنيته ابو بونس واسم ابيه عبيد وهو مولى بني عجل من الكو فة
 توفي سنة ١٣٧ روى الكشي فيه روايات تدل على ضمنه

<sup>(</sup>ع) عتيبة يضم العين المهملة والتاء المثناة من فوق المنتوحة و الياء المثناة من تحت الساكنة والباء الموحدة المفتوحة والهاء والحكم هذاكوفي كندي وكنيته ا بومحمد توفي سنة ١١٥ وقيل سنة ١١٥ ورمى و خضر مي كوفي سم سويد بن غنلة والهاء والياء المثناة من تحت واللام وكنية سامة ا بويحي و هو حضر مي كوفي سم سويد بن غنلة والشمى وروى عنه الثوري توفي سنة ١٣١ او سنة ١٢٧ (٦) تأبت برهر مز الغاربي ا بو المقدام العجلي و لاهم الكوفي الحداد روى الكشي فيه رواية تدل على ذمه

و « بشر بن المعتمر ( ۱ ) » ومن قال بقولهما من المرجئة ( ابو حنيفة ) و « ابو يوسف » و « بشر المريسي ( ۲ ) » و من قال بقو لهم أن عليا عليه السلام كان مصيبا في حر به طلحة والزبير وغيرهما وأن جميع من قاتل عليا عليه السلام وحار به كان على خطأ وجب (٣) على الناس محار بهم مع علي عليه السلام

والدايل على ذلك قول الله عز وجل في كتابه « فقاتلوا التي تبغي حتى تفي آلي أمر الله » « ٤٩ : ٩ » فقد وجب قتالهم لبغيهم عليه لأنهم الاعوا ماليس لهم ومالم يكونوا أوليا ومن الطلب بدم عمان فبغوا (٤) عليه ، و اعتلوا بالخبر عن على عليه السلام في قوله « أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين » فقد (٥) قاتلهم ووجب قتالهم

وقال «بكر ابن اخت عبد الواحد (٦) » ومن قال بقوله أن علياً وطلحة والزبير مشركون منا فقون وهم مع ذلك جميعاً في الجنة لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: اطلع (٧) الله عز و جل على أهل بدر

<sup>[</sup> ١ ] هو ابو سهل الهلالي من أهل بنداد شيخ المعتزلة ذكره الذهبي في تار نخسه من الطبقة الثالثة والعشرين وقال أنه توفي سنة ٢١٠ وذكره السماني أيضاً في الا نساب

<sup>[</sup> ٣ ] هو بشر بن غيات بن ابي كر يمة عبدالرحن المريسي العدوي مو لى زيد بن الخطاب واليه تنسب الطائنة المريسية من المرجئة نسبة إلى درب المريس ببنداد توفي فيها سنة ٢١٨

<sup>[</sup> ٣ ] و يجب - خل - [ ٤ ] و بنوا - خل - [ ٥ ] وقد - خل -

٩ » بكر بن اخت عبدالواحد بن زيد وكان يوافق النظام في دعواء أن الانسان هوالروح دون الجسد الذي فيه الروح واليه تنسب البكر بة ذكره المقريزي في ج ٢ س ٩ ٣٤٩
 ٤ ٧ » رعا اطام – نسخة –

فقال (١): اصنعوا ما شئم قد (٢) غفرت لكم

وقالت بقية المعتزلة «ضرار بن عمرو» و «معمر (٣)» و « ابوالهذيل العلاف (٤) » و بقية المرجئة أنا نعلم أن احدها مصيب والآخر مخطئ (٥) فنحن نتولى كل واحد منهم على الانفراد و لا نتولا هم على الاجتماع ، وعلم في ذلك أن كل واحد منهم قد ثبتت ولا يته وعد الته با لاجماع فلا ترول عنه العدالة إلا بالا جماع

وقالت « الحشوية ﴾ و ﴿ ابو بكر الأصم (٦) ﴾ ومن قال بقولهم أن علياً وطلحة والزبير لم يكونوا مصيبين في حربهم و أن المصيبين هم الذين قعد و اعنهم وأنهم يتولونهم جميعا و يتبرؤن من حربهم وردون أمرهم إلى الله عز وجل

واختلفوا في تحكيم الحكمين :

فقالت ﴿ الخوارج ﴾ الحكمان كافران وكفر علي عليـه السلام حين حكمهما ، واعتلوا بقول الله عز وجل ﴿ ومن لم يحكم بما انزل الله فاو لئك

<sup>&</sup>lt; ١ » فقال لهم \_ نسخة \_ « ٢ » فقد \_ خل \_

<sup>«</sup> ٣ » هو ابو عمرو معمر بن عباد السلمي و كانت له فضائح كثيرة منها قوله أن الله لم يخلق شيئاً من الاعراض و إنما خلق الاعبام توفي سنة ٢٢٠

إ في الهديل بن عبد الله المعروف بالهلاف كان مولى لعبد التيس وهو اولزعيم
 للممتزلة ولد في البصرة سنة ١٣١ و توفي في سامرآء سنة ٢٣٥

<sup>(</sup> ٥ ) مخطى ؛ بلا تعيين \_ نسخة \_

<sup>(</sup>٦) هو أَبِن عبدالرحمن بن كيسان الممتزلي ذكره البغدادي في الفرق بين الفرق والمسعودي في التأبيه والاشراف ص ٣٥٦ واحمد بن يحيي بن المرتضى في المنية والأمل ص ٣٣ توفي في الماءة الثالثة .

هم الكافرون. والظالمون. والفاسقون » ( ٥ : ٤٩ ) و بقوله تبارك وتعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي آلي أمر الله ( ٤٩ : ٩ ) فتركه القتال كفر، وقالت « الشيعة » و « المرجئة » و « ابراهيم النظام » و « بشر بن المعتمر » أن علياً عليه السلام كان مصيباً في تحكيمه لما أبى أصحابه إلا التحكيم وامتنعوا من القتال فنظر للمسلمين ليتألفهم و انحاأم هما أن محكا بكتاب الله عز وجل فخالفا فها اللذان ارتكبا الخطأ وهو الذي أصاب ، واعتلوا في ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وادع أهل مكة ورد أبا جندل (١) سهيل من عمرو إلى المشركين محجل في قيوده و بتحكيمه (٢) سعد بن معاذ فيما بينه و بين بني قر يظة والنضير من اليهود .

وقال « او بكر الأصم » نفس خروجه خطأ و تحكيمه خطأ وأن ( ٣ ) أباموسي الأشعري أصاب حين خلعه حتى يجتمع الناس على امام

وقالت « الحشوية » : نحن لا تتكلم في هذا بشي ونرد أمرهم إلى الله

<sup>[</sup> ١ ] هو سهيل بن عمرو بن عبد شمس القر شي المامري من لوي خطيب قريش وأحدسادتها في الجاهلية أسره المسامون يوم بدر وأسلم وسكن مكم ثم للدينة وهو الذي تولى إأمرااه لمح بالحديبية مات بالعاعون في الشام سنة ١٨

<sup>[¥]</sup> وحكم - خل -

<sup>[</sup> ٣ ] وابو موسى - غل -

عز و جل فان يكن حقاً فالله اولى حقاكات ا و باطلا و نتولا هم جيما على الأمن الأول

وكل هذه الصنوف والفرق التي ذكر ناها من أهل الا رجآ ، والخوارج وغيرهم مختلفون فيما بينهم فرقا كثيرة يطول ذكرها يؤثمون بعضهم (١) على بعض في الامامة والأحكام والفتوى والتوحيد وجميع فنون الدين ينكر بعضهم من بعض ويكفر بعضهم بعضا أكثر ما عندهم أن سموا أنفسهم على اختلاف مذاهبهم « الجماعة » يعنون بذلك أنهم مجتمعون على ولاية من وليهم من الولاة براكان او فاجراً فتسموا بالجماعة على غير معنى الاجتماع على دين بل صحيح معناهم معنى الاختراق

فجميع اصول الفرق كلها الجامعة لها اربع فرق ﴿ الشَّيعة ﴾ و ﴿ المُعَرَّلَة ﴾ و ﴿ المُعَرَّلَة ﴾ و ﴿ المُعَرَّلَة ﴾

فاول الفرق « الشيعة » وهم فرقة على بن ابي طالب عليه السلام المسمون بشيعة (٢) على عليه السلام في زمان النبي صلى الله عليه و آله و بعده معروفون بانقطاعهم اليه والقول بإمامته

<sup>&</sup>lt; ۱ ، بنشها \_ غال \_

ب عنى الغا موس شيمة الرجل بالكسر اتباعه و المصاره و الفرقة على حدة و يقع على
الواحد والاثنين والجع والمذكر والمؤنث وقد غاب هذا الاسم على من يتولى علياً والهل
بيته حتى صار اسماً لهم خاصاً والجمع اشياع وشيع كمنب اله

منهم « المقداد بن الأسو د (١) » و ﴿ سلمان القارسي (٢) ﴾ و ﴿ ابو ذر (٣ ) جندب بن جنادة الغفاري ﴾ و ﴿ عمار بن ياسر (٤ ) ﴾ و من و افق مو د ته مو دة على عليه السلام و هم أ و ل من سمي باسم التشيع ( ٥ ) من هذه الأمة لأن اسم التشيع قديم شيعة ابراهيم وموسى وعيسي والأنبيآء صلوات الله علمهم اجمعين فلما قبض الله عز وجل نبيمه صلى الله عليه وآله افترقت فرقة الشيعة ثلاث فرق : ( فرقة )منهم قالت أن علياً عليه السلام إمام مفترض الطاعة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله واجب على الناس القبول منه والأخذ (٦) ولا نجو زغير ه الذي و ضع عنده النبي صلى الله عليه وآله من العلم ما محتاج اليه الناس من الدين

د ١ ، هو أحد الأركان الا ربعــة وكان ممن شهد بدراً وما بعدها من المشاهد و ابلي إلاء حسناً توفي بالجرف على الآنة اميال من المدينة سنة ٣٣ في خلافة عنمان وهو ابن سبعين سنة وحمل على الرقاب ودفن بالبقيع

[ ۲ ] هو أحد الأركان الار بعة وكنيته ابوعبدالله و يلقب سامان المحمدي كا زاول مشاهده الخندقوشهد بقية المشاهد وفتوح العراق وولي المدائن توفي بها سنة ٣٦ او سنة ٣٧

[ ٣ ] هو احد الا ركان الا ربعة وهو الزاهد المشهور الصادق اللهجة بشهادة النبي [ ص ] وكان خامس من اسلم توفي بالر بذة سنة ٣١ او سنة ٣٣ وصلى عليه ابن مسعو د تم مات بعده في ذلك المام

[ ٤ ] هو أحد الا وكان الأو بعة هاجر إلى المدينة وشهد المشاهد كابهـــا وتواترت الا عاديت عن النبي صلى الله عايد وآله وسلم أن عماراً القتلهاللغثة الباغية وأجمعوا على أنه قتل م علي بصنين سنة ٨٧ في ر بيع وله أثلاث وتسعون سنة الح

- الشيعة - غلا - ( o )

<sup>(</sup> ٦ ) كذا في جملة من النسخ المحطوطة : ولعله : والاتُّخذعته ولا يجوزعن غيره الح :

والحلال والحرام وجميع منافع دينهم ودنياهم ومضارها وجميع العلوم جليلها (١) ودقيقها واستودعه ذاك كله واستحفظه إياه ولذا استحق الامامة ومقام الذي صلى الله عليه وآله لعسمته وطهارة مولده وسابقته ( ٧ ) وعلمه وسخائه وزهده وعدالته في رعيته وأن النبي صلى الله عليه و آله نص عليــه و أشار اليه باسمه ونسبه وعينه وقلدا لأمة إمامته ونصبه لهم علماً وعقد له عليهم إمرة المؤ منين وجعله أو لى الناس منهم با نفسهم في مواطن كثيرة مثل غدىر خم وغيره وأعلمهم أن منزلته منزلة هرون من موسى صلى الله عليهما إلا أنه لا نبي بعده فهذا دليـل إمامته و لا معنى إلا النبوة والامامــة واذجمله نظير نفسه في أنه أولى بهم منهم بأنفسهم في حياته ولقوله صلى الله عليه و آله لبني و ليعة : لتنتهن او لا بعثن اليكم ر جلا كنفسي فقام النبي صلى الله عليه وآله لا يصلح من بمده إلا لمن هو كنفسه والامامة من اجل الأمور بعد النبوة ، و قالوا أنه لا بدمع ذلك من أن يقوم مقامه بعده رجل من ولده من ولد فا طمة بذت محمد عليهم السلام معصوم من الذنوب طاهر من العيوب تتى نتى مأمون رضى مبر أ من الآفات والعاهات في كل من الدين والنسب والمولد يؤمن منه العمدو الخطأ والزلل منصوص عليه من الامام الذي قبله مشار اليه بعينه واسمه الموالي له ناج والممادي له كافر هالك والمتخذ دونه وليجة ضال مشرك ، وأن

<sup>«</sup> ۱ » جليها \_ خل \_ ( ۲ ) وسبقـ ه \_ خل \_

الامامة جارية في عقبه ما اتصلت المور الله وأمره ونهيه ، فلم نول هذه القرقة نابتة على إمامته على ما ذكر ناه حتى قتل علي عليه السلام في شهر رمضان ضر به عبد الرحمن بن ملجم المرادي لعنه الله ليلة تسع عشرة و توفي ليلة احدى وعشر بن ليلة الأحد سنة ار بعين من الهجرة و هو ابن ثلاث وستين سنة فكانت امامته ثلاثين سنة وخلافته ار بع سنين و تسعة اشهر وامه فا طمة بنت اسد بن ها شم بن عبد مناف رضي الله عنهما و هو ا ول هاشمي ولد بين هاشمين

( وفرقة ) قالت أن علياً كان أولى الناس بعد رسول الله صلى الله عليه و آله با لناس لفضله و سا بقت وعلمه وهو أفضل الناس كاهم بعده وأشجعهم وأسخاهم وأورعهم وأزهدهم وأجازوا مع ذلك إمامة أبي بحر وعر وعدوهما (١) اهلا لذلك المكان و المقام وذكروا أن علياً عليه السلام سلم لهما الأمرورضي بذلك و بايعهما طائماً غير مكره و ترك حقه لهما فنحن راضوت كما رضى (٧) الله المسلمين له و لمن بايع لا يحل لنا غير ذلك ولا يسع منا (٣) احداً إلا ذلك وأن ولا به أبي بكر صارت وشداً و هدى لتسلم علي ورضاه ولولا رضاه و تسليمه لكان ابو بكر مغطأ ضا لا ها لكا ، وهم اوا ئل « البترية »

[ ١ ] وقالواكانا اهلا \_ خل \_ [ ٢ ] كا رضي المسلمون له \_ خل \_ ( ٣ )هنا \_ خل \_

وخرجت من هذه الفرقة ( فرقة ) قالت أن عليـاً عليه السلام أفضل الناس لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله ولسابقته وعلمه و لكر · كان جائراً للناس أن يولو اعلمهم غيره إذا كان الوالي الذي يولونه مجزئاً (١) أحب ذلك اوكرهه فولا بة الوالي الذي ولوا على انفسهم برضي منهم رئيد وهدي وطاعة لله عز وجل وطاعته واجبة من الله عز وجل فهن خالفه من قريش و بني هـاشم علياً كان اوغيره منالناس فهو كافرضا ل « وفرقة » منهم يسمون الجارودية ( ٢ ) قالوا بتفضيل على عليه السلام ولم روا مقامه بجوز لأحد سواه وزعموا أن من د فع علياً عن هذا المكان فهو كافر وأن الأمة كفرت وضلت في تركها بيعته وجعلوا الامامة بعده في الحسن بن على عليهما السلام ثم في الحسين عليه السلام ثم هي شوري بين اولادهما فمن خرج منهم مستحقاً للامامة فهو الامام و ها تان الفرقتان هما اللتان ينتحلان أمر زيد بن على بن الحسين وأمر زيد بز الحسن بن على بن ا بي طالب و منها تشعبت صنوف « الزيدية » فلما قتل على عليه السلام افترقت التي ثبتت على إما مته وأنها فرض من

<sup>[</sup>١] مجرباً - خل

الله عز وجل و رسوله عليه السلام فصا روا فرقاً ثلاثة : « فرقة » مهم قالت أن عليا لم يقتــل و لم يمت و لا يقتــل ولا عوت حتى يسوق المرب بعصاه و عملاء الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلمـــا و جوراً و هي او ل فرقة قالت في الاللام بالوقف بعدالنبي صلى الله عليه و آله من هذه الأمة واول من قال منها بالغلو و هذه الفرقة تسمى « السبأية » أصحاب « عبد الله بن سبأ » وكان ممــــــ أظهر الطعن على أبي بكر و عمر و عنما ن والصحابة وتبرأ منهم و قال ان عليا عليه السلام أمره بذلك فأخذه على فسأله عن قوله هذا فا قر به فأ مر بقتله فصاح الناسُ اليه (١): يا امير المؤمنين أتقتل رجلا يدعو إلى حبكم أهل البيت و إلى ولا يتك (٢) والبراءة من أعدائك (٣) فصيره (٤) إلى المدائن ، وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب على عليه السلام أن عبد الله بن سبأ كان بهو ديا فاسلم ووالى عليا عليه السلام وكان يقول وهو على مهوديته في يوشم بن نون بعد موسى عليه السلام بهذه المقالة فقال في اسلامه بعد و فاة النبي صلى الله عليه وآله في على عليه السلام عثل ذلك و هو اول من شهر القول بفرض إمامة على عليه السلام وأظهر البرآءة من اعدائه و كاشف مخا لفيه فمن هناك قال من خالف الشيمة أن أصل الرفض مأخوذ من اليهو دمة ،

<sup>[</sup> ١ ] عليه - خال - ( ٢ ) و لا يتكم - خال -[ ٣ ] اعدائكم - خال -- ( ٤ ) قسيره - خال -

ولما بلغ عبدالله بن سبأ نعي علي بالمدائن قال للذي نعاه : كذبت لو جئتنا بدماغه في سبعين صرة و أقمت على قتله سبعين عدلا لعلمنا أنه لم يمت و لم يقتل و لا يموت حتى يملك الأرض .

« وفرقة » قالت بامامة محمد بن الحنفية لأنه كان صاحب رابة أبيه يوم البصرة دون اخو به فسموا « الكيسانية » و إنما سموا بذلك لأن المحتار بن ابي عبيد الثقني كان رئيسهم (١) و كان يلقب كيسان و هو الذي طلب بدم الحسين بن علي صلوات الله عليهما و ثأره حتى قتل من قتله وغيرهم من قتل وادعى أن محمد بن الحنفية أمره بذلك وأنه الامام بعد ابيه ، و إنما لقب المحتار كيسان لأن صاحب شرطته المكنى بابي عمرة كان اسمه كيسان وكان أفرط في القول والفعل والقتل من المحتار جداً وكان يقول أن محمد بن الحنفية وصي علي بن ابي طالب وأنه الامام وأن المحتار قيمه وعامله و يكفر من تقدم علياً و يكفر أهل صفين والجمل وكان يزعم أن جبرئيل عليه السلام يأتي المحتار بالوجي من عند الله عز و جل فيخبره و لا براه ، وروى بعضهم أنه سمي بكيسان مولى علي بن ابي طالب

الذي المقد عليه اتفاق الامامية صحة عقيدة المحتار كما هو مذكور في كتبهم الرجالية والتأريخية وكتب الحديث وما نبز به من القدآئف فهو مفتعل عليه وضعت اعداؤه تشويهاً لسمته وقد دعا له الامام السجاد على بن الحسين عليه الدلام وشكره الامام الباقر عليه الدلام على صنيعه واطراه وترحم عليه هو و ابنه الصادق عليه الدلام وتواتر الثناء عليه والذب عنه عن علماء الشيعة ولم يغمزه إلا اشذاذ لم يقنوا على حقيقة حاله فلا يؤ به بهم ولم يثبت عنه قول الكيسائية قط: قتل في الكوفة سنة ١٧٠ حاله فلا يؤ به بهم ولم يثبت عنه قول الكيسائية قط: قتل في الكوفة سنة ١٧٠

عليه السلام وهو الذي حمله على الطلب بدم الحسين بن علي عليه السلام ودله على قتاته وكان صاحب سره ومؤام به والغالب على أمره

« وفرقة » لزمت القول بإمامة الحسن بن على بعد ابيه إلا شرذمة مهم فانه لما وادع الحسن معاوية وأخذ منه المال الذي بعث به اليه وصالح معاوية الحسن طعنوا فيه وخالفوه ورجعوا عن إمامته فدخلوا في مقالة جهور الناس و بتي سائر أصحابه على إمامته إلى أن قتل ، فلما تنحى عن محار بة معاوية وانتهى إلى مظلم -اباط وثب عليه رجل من هنالك يقال له الجراح بن سنان فأخذ بلجام دابته ثم قال الله الحبر أشركت كما أشرك الوك من قبل و طعنــه بمغول في اصل فحــذه فقطع الفخذ إلى العظم فاعتنقه الحسن وخراجيعاً فاجتمع الناس على الجراح فوطؤه حتى قتاوه تم حمل الحنسن على سرير فأتي به المدائن فلم يزل يعالج بها في منز ل سعد بن مسعودالثقني حتى صلحت جراحته ثم انصرف إلى المدينة فلم نزل جريحاً من طعنته كاظماً لغيظه متجرعاً لريق على الشجا والأذى من أهل دعوته حتى توفي عليه السلام في آخر صفر سنة سبع وار بعين و هو ابن خس واربعين سنة وستة اشهر ، وقال بعضهم أنه ولد سنة ثلاث من الهجرة (١)

 <sup>«</sup> ۱ » ثلاث من الهجرة ليلة ۱۰ رمضان و إمامته الخ – خل –
 و في الكافي والتهذيب أنه ولد بالمدينة يوم الثاناً ، في منتصف شهر رمضان سنة اثنتين من الهجرة وقيل غير ذلك : والا شهرأن ولا دته سنة ثلاث من الهجرة في منتصف شد رمضان :

من شهر زمضان وامامته ست سنين و خمسة اشهر و أمه فاطمة بذت رسول الله صلى الله عليهم وأمها خد يجة بذت خو يلد بن اسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب

فنزات هذه الفرقة القائلة با مامة الحسن بن على بعد ابيه إلى القول بامامة الحيه الحسين عليهما السلام فلم ترل على ذلك حتى قتل في أيام نريد بن معاوية لعنــة الله عليه قتله عبيد الله بن زياد الذي يقال له ابن ابي ــفيــان وهو ابن مرجانة وكان عامل زيد بن معا ويةعلى العراقين الكوفة والبصرة فوجه اليه إلى البادية الجيوش فاستقبله بمضها با لبادية فلم يزالوا ماضين حتى وردوا كر بلاء فبعث عبيد الله لعنه الله حينشـذ عمر بن سعــد بن ا بي وقاص وجعله على محار بته فقتله عمر بن سعد لعنة الله عليه و قتل عليه السلام بكر بلاء يوم الاثنين يوم عا شورآء لعشر خلون من المحرم سنة احدى وستين وهو ابن ست وخمسين سنة وخمسة أشهر وأمه فاطمة بذت رسول الله صلى الله عليهم وكانت إمامتعبت عشراف وعشرة أشهر وخمسة عشر يوما فلما قتل الحسين حارت قرَّقة من أصحابه وقالت : قد اختلف علينا فعل الحسن وفعل الحسين لا نه لن كان الذي فعله الحسن حقا واجباصواباً من موادعته معاوية وتسليمه عند مجزه عن القيام عمار بته مع كثرة انصار الحسن وقوتهم فما فعله الحسين من محار بته نريد بن معاوية مع قملة انصار الحسين وضعفهم . وكثرة أصحاب نريد لعنة الله عليه حق قتل وقتل أصحابه جيماً باطل غير واجب لأن الحسين كان أعذر في القعود عن عار بة عار بة نزيد وطلب الصلح و الموادعة من الحسن في القعود عن ما وية ، وان كان ما فعله الحسين حقاً واجباً صواباً من مجاهدته نزيد ابن معاوية حتى قتل وقتل ولده وأصحابه فقعو دالحسن و تركه مجاهدة معاوية وقتاله ومعه العدد الكثير باطل فشكو الذلك في إمامتهما و رجعوا فد خلوا في مقالة العوام و بتي سائر أصحاب الحسين على القول الأول ما مامته حتى مضى

م افترقوا بعده ثلاث فرق : ( ففرقة ) قالت بامامة محمد بن الحنفية وزعمت أنه لم يبق بعد الحسن والحسين أحد أقرب إلى أمير المؤمنين عليه السلام من محمد بن الحنفية فعو أولى الناس بالا مامة كماكان الحسين أولى بها بعد الحسن من ولد الحسن فمحمد هو الامام بعد الحسين

(وفرقة) قالت أن محمد بن الحنفية رحمه الله تعالى هو الامام المهدي وهو وصي علي بن ابي طالب عليه السلام ليس لأحد من أهل بيته أن مخالفه ولا يخرج عن إمامته ولا يشهر سيفه إلاباذبه وإنما خرج الحسن بن علي إلى معاوية محار باله باذن محمد ووادعه وصالحه باذنه وأن الحسين إنما خرج لقتال يزيد باذنه ولو خرجا بغير إذنه هلكا وضلا و أن من خالف خرج لقتال يزيد باذنه ولو خرجا بغير إذنه هلكا وضلا و أن من خالف

محمد بن الحنفية كافر مشرك وأن محمداً استعمل المختار بن ابي عبيد على العراقين بعد قتل الحسين وأمره بالطلب بدم الحسين و ثأره و قتل قاتليم و طلبهم حيث كانوا وسماه كيسان لكيسه ولما عرف من قيامه ومذهبه فيهم فيهم يسمون (المختارية) ويدعون (الكيسانية)

فلما توفي محمد بن الحنفية بالمدينة في المحرم سمة احدى و ثمانين وهو ابن خمس و تين سنة عاش في زمان ابيه ار بعاً وعشر بن سنه و بقي بعد ابيه احدى وار بعين سنة وأمه خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن عبيد ابن ير بع بن ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة بن طيم (١) بن علي بن بكر ابن وائل والهاكان محمد ينسب تفرق أصحابه فصاروا ثلاث فرق:

« فرقة » قالت أن محمد بن الحنفية هو المهدي سماه علي عليه السلام مهدياً لم عت ولا يموت ولا يجوز ذلك والكنه غاب ولا يدرى أبن هو وسيرجع و علك الأرض ولا إمام بعد غيبته إلى رجوعه وهمأ صحاب « ابن كرب » و يسمون « الكربية » و كان « حمزة (٢) بن عمارة البربري » منهم و كان من اهل المدينة ففارقهم وادعى أنه نبي وأن محمذ بن الحنفية هو الله عز وجل تعالى عن ذلك علوا كبيراً — وأن حمزة هو الامام وأنه ينزل

<sup>[</sup> ١ | المطيم - خل -

إ ٧ ] حزة بن عمارة البر بري من السبمة الذين امنهم الامام العادق عليه السلام كا ذكر ما
 الكثير والملامة الحليق الخلاصة وغيرهما :

عليه سبعة اسباب من السهآء فيفتح بهن الأرض و بملكها ، فتبعه على ذلك ناس من أهمال المدينة وأهل الكوفة فامنه ابو جمفر محمد بن علي بن الحسين عليه السلام و بري منه وكذبه و برئت منه الشيعة فاتبعمه « ييان ( ٢ ) » فكان بيان تبا ناً يتبن النبن با لكوفة ثم ادعى أن محمد بن على بن الحسين اوصي اليه، وأخذه خاله بن عبد الله القسري هو و خمسة عشر رجلامن أصحابه فشدهم بأطنات القصب وصب علهم النفط في مسجد الكوفة وألهب فهم النار فافلت مهم رجل فخرج بنفسه تم التفت فرأى أصحابه تأخذهم النار فكر راجعاً إلى أن التي نفسه في النار فاحتر ق معهم ، وكان حمزة بن عمارة نكح ابنته وأحل جميع المحارم وقال من عرف الامام فليصنع ما شآء فلا إثم عليه فاصحاب « ابن كرب » واصحاب « صائد » وأصحاب ﴿ بيان ﴾ ينتظرون رجوعهم و رجوع [ ١ ] صائد النهدي قد وردت في ذمه رواية بر يد العجلي عن الامام ابي عبد الله الصادق عليــه الـــلام حيث عد الشياطين المقصود بن بقوله تعالى ﴿ هَلَ أَنْبِئُكُمْ عَلَى مِن ثَبْرُ لَ الشياطين تنزل على كل أفاك أثبم » سبعة أحدهم الدالنهدي و قد عده الصادق (ع) في رواية عنه فيمن كذ ب عليه ، انظر رجال الكثبي و الخلا صة و غير هما \_ [ ٢ ] هم اتباع بيان بن جمان النهدي با لباء ثم الياء بعدهما الا \* لف والنون على ما فيالطبري والمقر يزي والفرق بين الفرق للبعدادي وقد ضبطه الشهرستاني في الملل والنحل با ابـاء ثم النون وسمى الفرقة المنسوبةاليهالبنانية قتل سنة ١١٩ وقدذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار والطبري في التأر يخ والصندي في الوافي والكـشي في رجاله و الدهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة بيان الزنديق و غير هؤ لآ. :

أصحابه و يزعمون أن محمد بن الحنفية يظهر بنفسه بمد الاستتبار عن خلقه ينزل إلى الدنيا و يكون امير المؤمنين وهذه آخرتهم

« وفرقة » قالت أن محمد ن الحنفية حي لم يمت و أنه مقيم بجبال رضوى بين مكة والمدينة تفذوه الآرام تفدو عليه و تروح فيشرب من ألبانها و يأكل من لحومها وعن يمينه أسد وعن يساره أسد ، يحفظانه إلى أوان خروجه ومجيئه وقيامه ، وقال بعضهم : عن يمينه أسد وعن يساره نمر ، وهو عند هم الأمام المنتظر الذي بشر به النبي صلى الله عليه وآله أنه يملأ الأرض عدلا و قسطاً فنبتوا على ذلك حتى فنوا و انقرضوا إلا قليلا من ابنا مم وهم احدى فرق الكيسانية

ومن الكيسانية السيداسماعيل (١) بن محمد بن يريد بن ربيعة بن مفرغ الحميري الشاعر وهو الذي يقول:

يا شعب رضوى مالمن بك لا يرى \* حتى متى تحمى (٢) وأنت قريب يا ابن الوصي و ياسمي محمد \* و كنيه نفسي عليك تذ و ب لو غاب عنا عمر نوح أيقنت \* منا النفوس بأنه سيؤب و يقول فيه أيضاً:

<sup>[</sup> ١ ] لقبه الامام الصادق (ع) بسيد الشمرآ، وهو ليس علو ياً ولا هائميا و إنما السيد لقبله ، أكثر شعره في أهل البيت عابهم السلام ولد سنة ١٠٥ و توفي سنة ١٧٣ ( ٣ ) تخفى – خل –

ألا حي المقيم بشعب رضوى \* و أهدله بمنزله السلاما (١) أضر بممشر والوك منا \* وسموك الخليفة و الاماما وعادوا فيك أهل الأرض طراً \* مقامك عهم (٢) سبعين عاما لقد أمسى بجانب شعب رضوى \* تر اجعه الملائكة الكلاما وما ذاق ابن خولة طعم موت \* و لا وارت له أرض عظاما و إن له به لمقيل صدق \* و أ ند ية تحدثه كراما وقد روى قوم أن السيد ابن محمد رجع عن قوله هذا وقال با مامة جعفر ابن محمد عليه السلام وقال في تو بته ورجوعه في قصيدة اولها :

تجعفرت باسم الله و الله أكبر (٣) وكان السيد يكنى أباها شم ،

« وفرقة منهم قالت أن محمد بن الحنفية مات و الامام بعده عبد الله بن محمد ابنه وكان يكني أبا هاشم وهو أكبر ولده واليه اوصي ابوه فسميت

<sup>[</sup> ١ ] وردت ابيات من هذه القصيدة في الا ُ غاني ج ٨ ص ٣٣ وفي عيون الا ُ خبار لابن قريبة ( طبعة دار الكتب المصرية ) ج ٢ ص ١٤٤ وفي المنظم لابن الجوزي عند ذكره من توفي في سنة ١٧٩ وفي تذكرة خواص الأ منة في معرفة الا ُ عُمّة السبط ابن الجوزي طبعة طهران سنة ١٢٨٧ ص ١٦٦ وفي بحار الا نوارج ٩ ص ١٧٢ – ١٧٣ و ١٦٧ وفي كتاب البدء والتأريخ ج ٥ ص ١٢٨

<sup>[</sup> ٧ ] كذا في عبون الا نجار والا عاني وفي بعض النصَّح – عندهم –

<sup>[</sup> ٣ ] و ردت سنة أبيات من همنده القصيدة في روضاً تن الجنان العفوانساري ص ٢٩ و بعضها في بحاز الا نوارج ٩ ص ١٧٣ وج ١١ ص ٢٠٠ وراجع أيضاً الا عاني ج ٧ ص ه

هذه الفرقة « الهاشمية » بابي هاشم

وقالت « فرقة » مثل قول الكيسانية في أبيه بانه المهدي وأنهحي لم يمت وأنه عيد الله بن المجتمع عبد الله بن الحنفية » تفرق أصحابه اربع فرق

« فقرقة » منهم قالت : مات « عبد الله بن محمد » و أوصى إلى أخيه « علي بن محمد » وكانتأمه قضاعية تسمى أم عثما ن بنت ابي جــدير بن عبدة (١) بن معتب بن الجد بن العجلان بن حارثة بن ضبيعة بن حرام ابن جعل بن عمرو بن جشم بن (٢) ودم بن ذبیان بن همیم بن ذهل بن هني بن بلي بن عمره بن الحاف بن قضاعة ، وأن الذين ذكروا أنه اوصى إلى ﴿ محمد بن على بن عبدا لله بن عباس بن عبد المطلب ﴾ غلطو ا في الاسم فا وصى على بن محمد إلى ابنه ﴿ الحسن ﴾ وأمه أم ولد و أو صى الحسن إلى ابنه ﴿ علي بن الحسن ﴾ وأمه لبا نة بنت أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية واوصى على بن الحسن إلى ابنه ﴿ الحسن بن على ﴾ وأمه عليـة بنت عون بن علي بن محمد بن الحنفية والوصية عندهم في ولدمحمد بن الحنفية لا تخرج إلى غيرهم ومنهم يكون القائم المهدي وهم ﴿ الكيسانية ﴾ الخلص الذين غابوا على هذا الاسم وهذه الفرقة خاصة تسمى ﴿ المختـارية ﴾ [ لا أنه خرجت منهم ﴿ فرقة ﴾ فقطموا الامامة بعد ذلك من عقبه وزعموا أن

<sup>[</sup> ١ ] غيرة \_ خ ، \_ ( ٢ ) بن دينار بن دوم بن هيم الح \_ خار \_

« الحسن » مات ولم يوص إلى أحد ولا وصى بعده و لا إمام حتى يرجع « محمد بن الحنفية » فيكو ن هو القآئم المهدي

«و فرقة » قالت: أوصى، ﴿ ابو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية ﴾ إلى ﴿ عبد الله ( ١ ) بن معاوية بن عبد الله بن جعه فر بن ابي طالب ﴾ الخارج بالكوفة وأمه أم عون بنت عون بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وهو يومئذ غلام صغير فدفع الوصية إلى «صالح بن مدرك » وأمره أن يحفظها حتى يبلغ ﴿ عبد الله بن معاوية ﴾ فيدفعها اليه فهو الامام وهو العالم بكل شي حتى غلوا فيه وقالوا ان الله عز و جل نو روهو في عبد الله بن معاوية و هؤلاء أصحاب ﴿ عبد الله (٢) بن الحارث ﴾ فهم يسمون ( الحارثية ) وكان ابن الحارث هذا من أهل المدائن فهم كاهم غلاة يقولون : من عرف الامام فليصنع ما شآء و ( عبد الله فهم كاهم غلاة يقولون : من عرف الامام فليصنع ما شآء و ( عبد الله

المدانة بن معاوية من شجعان الطالبيين ورؤسائهم وشعرائهم ظهر سنة ١٧٧ با لكوفة خالعاً طاعة بني مروان وداعياً إلى نفسه فبايع له أهل الكوفة و أتتسه بيعة الله الله أن ثم قاتله عبد الله بن عمر والي الكوفة فتنرق عنه أصحابه فخرج إلى المدائن فلحق به جمع من أهل الكوفة فناب بهم على حلوان والجبال و همدان و اصبان و الري واستفحل أمره فجي له خراج فارس وكورها وأقام باصطخر فير ابن هبيرة امير العراق الجيوش لقتاله فصير لها ثم انهزم إلى شيراز ومنها إلى هراة قبض عليمه عاملها و قتله بامر أبي مسلم الخراساني سنة ١٢٩ : ذكره ابن الا ثير في حوادث سنة ١٢٧ .

٣ ع ذكر عبد الله بن الما يث في كثير من الكتب الرجا لية كمنهج المقال و منتهمي المقال و الخلاصة وغيرها وذكر الكمثني فيه ر واية تدل على ذمه

ابن معاوية) هو صاحب اصفهان الذي قتله ا بو مسلم في جيشه (١) « وفرقة » قالت : اوصى « عبد الله بن محمد بن الحنفية » إلى ﴿ محمد ابن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ﴾ لأ نه ما ت عنده با رض الشراة بالشام وأنه دفع اليه الوصية إلى أبيه ﴿ على بن عبدالله بن العباس ﴾ وذلك أن ﴿ محمد بن على ﴾ كان صغيراً عند وفاة أبي هاشم وأمره أن يد فعها اليه إذا بلغ فلما بلغ دفعها اليه فهو الاما م وهو الله عز وجـــل وهو المالم بكل شي فن عرفه فليصنع ما شآء ، وهؤلآء غلاة ﴿ الروندية ( ٢ ) ﴾ و اختصم أصحاب ﴿ عبد الله بن مما و يه ﴾ وأصحاب ﴿ محمد بن على ﴾ في و صية أبي هاشم فرضوا برجل منهم يكني ابار ياح و كان من رؤسهم و علمائهم فشهد أن « الإهاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية (٣) » اوصى إلى ﴿ محمد من علي من العباس ﴾ فرجع جل أصحاب « عبد الله بن معا وية » إلى القول با مامة « محمد من علي » وقو يت الرو ندية (٤) بهم « وفريقة » قالت أن الامام القائم المهدي هو ﴿ ابوها شم ﴾ وولي

<sup>[</sup>۱] حب - خل -

 <sup>[</sup> ٣ ] وفي بعض النسخ ( الزيدية ) ولمل الصحيح الروندية نسبة إلى ابي الحسين احمد بن
 يحي بن اسحق الروندي العالم المشهور المتوفى سنة ٢٩٨ موقيل سنة ٣٠١

 <sup>[</sup> ٣ ] قال أبن حجر في تقر يب انتهذ يب : عبد الله بن محمد بن علي بن ابي طا لب الها شمي
 ابو هاشم ابن الحنتية ثقة قرنه الزهري باخيه الحسن من الرابعة مات سنة ٩٩ بالشام اه
 [ ٤ ] الزيدة \_ خل \_ ولمال الصحيح ( الروندية ) كا تقدم :

الخلق و رجع فيقوم بامور الناس و بملك الأرض ولا وصي بعده وغلوا فيه وهم « البيانية » أصحاب ﴿ بيان النهدي ﴾ وقالوا أن أبا هاشم نبي بياناً عن الله عز وجل فبيان نبي و تأولوا في ذلك قول الله عز وجل : هذا بيان للناس وهدى ( ؛ ١٣٨٠ ) وادعى ﴿ بيان ﴾ بعد وفاة ابي هاشم النبوة وكتب إلى ابي جعنر محمد بن علي بن الحسين عليه السلام يدعوه إلى نفسه والاقرار بنبوته و يقول له أسلم تسلم وترتق في سلم و تنج و تغنم فا نك لا تدري أبن بجعل الله النبوة والرسالة وما على الرسول إلا البلاغ وقد أعذر من أنذر ، فأم او جعفر عليه السلام محمد بن علي رسول « بيان » فأ كل قرطامه الذي جا م به وقتل ﴿ بيان ﴾ على ذلك وصاب وكان اسم رسوله « عمر (١) بن أبي عفيف الازدي »

فلما قتل الومسلم «عبدالله بن معاوية » في حبسه (٢) افترقت فرقته بعده ثلاث فرق ، وقد كان مال إلى «عبدالله بن معاوية » شذاذ صنوف الشيعة برجل من أصحابه يقال له «عبدالله بن الحارث» وكان ابوه زنديقاً من أهل المدائن فا برز (٣) لأصحاب «عبدالله» فأد خلهم في الغلوو القول با لتناسخ والأظلة والدور وأسند ذلك إلى

<sup>-</sup> Jt - 3xe [1]

ر ۲ ) فی حیشه \_ ځل \_

<sup>(</sup> ٣ ) فأخرج من شيعة عبد الله جماً إلى الغلو الخ - خل -

« جابر بن (١) عبد الله الأنصاري » ثم إلى « جابر (٢) بن يزيد الجعني » فحد عهم بذلك حتى ردهم عن جميع الفرائض و الشرائع و السنن وادعى أن هذا مذهب جابر بن عبد الله وجا بربن يزيد رحمهما الله فانهما قد كانا من ذلك مريئين

﴿ وَفَرِقَةَ ﴾ منهم قالت أن ﴿ عبد الله بن معاوية ﴾ حي لم يمت وأنه مقيم في جبال اصفهان لا يموت ابداً حتى يقود نواصيها إلى رجل من بني هاشم من ولد على وفاطمة

﴿ وَفَرِقَةَ ﴾ قالت أن ﴿ عبد الله بن معاوية ﴾ هو القآئم المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عايه و آله أنه يملك الأرض و يملأ ها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجوراً ثم يسلم عند و فاته إلى رجل من بني هاشم من ولد على بن ابي طالب عليه السلام فيموت حينئذ

﴿ وَفَرَقَةً ﴾ قالِت أَن ﴿ عبد الله بن معاوية ﴾ قد مات و لم يو ص وليس بعده إمام فتاهو ا وصاروا مذبذين بين صنوف الشيعة و فرقها لا

 <sup>(</sup>١) جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الا نصاري السلمي صحابي ابن صحابي غزا تسع عشرة غزوة توفي بالمدينة سنة ٧٨ او سنسة ٧٤ ذكره ابن حجر في الاصابة وغيره

 <sup>(</sup>٣) جابر بن يزيد بن الحرث بن عبدينوث الجمني اتي ابا جمنر الباقر وأبا عبدالله الصادق عايهما السلام تقة جليل تو في سنة ١٢٨ ذكره ابن سمد في الطبقات و الذهبي في منزان الاعتدال و غيرهما :

رجعون إلى أحد ، فا لكيسانية كلها لا إمام لها و إنما ينتظر و ن الموتى إلا ﴿ العباسية ﴾ فانها تثبت الامامة في ولد العباس و قاد وها فيهم إلى اليوم، فهذه فرق ﴿ الكيسانية ﴾ و ﴿ العباسية ﴾ و ﴿ الحارثية ﴾ ومنهم تفرقت فرق ﴿ الخرمدينية (١) ﴾ ومنهم كان بدء الغلو في القول حتى قالوا أن الأثمة آلمة وأنهم أنبيآء وأنهم رسل وأنهم ملائكة وهم الذين تكاموا بالأظلة وفي التناسخ في الأرواح وهم أهل القول بالدور في هذه الدار وأبطال القيامه والبعث والحساب وزعموا أن لا دا ر إلا الدنيا وأن القيامة إنماهي خروج الروح من بدن ودخوله في بدن آخر غيره إن خيراً غيراً و إن شراً فثعراً وأنهم مسرو رون في هذه الأبدان أو معذ يون فها والأبدان هي الجنات و هي النار وأنهم منقولون (٧) في الأجسام الحسنة الانسية المنعمة في حياتهم ومعذبون في الأجسام الردية المشوهة من كلاب وقردة وخنازير وحيات وعقارب وخنافس وجملان محولون من بدن إلى بدن معذ بون فيها هكذا أبد الأبد فهي جنتهم ونارهم لاقيامة ولابعث ولاجنة ولا نارغير هذاعلى قدرأعالهم وذنو بهموانكارهملا عهم ومعصيتهم لهم فانما تسقط الأبدان [ ١ ] سيأ تي أن الخرمدينية هم الا ؛ مسلمية أصحاب أبي مسلم الخرا ساني

<sup>[</sup> ٢ ] كذا في النسخ المخطوطة : و لعل الصحيح – مثو بون – بتشديد الواو :

وتخرب اذهي مسا كنهم فتستلاشي الأ بدان وتفني و ترجع الروح في قالب آخر منعم او معذب وهذا معنى الرجمة عندهم و إنحا الأبدان قوالب ومساكن عنزله الثياب التي يلبسها الناس فتبلى و تطرح ويلبس غيرها و يمنزلة البيوت يعمرها الناس فاذا تركوها وعمروا غيرها خربت والثواب والعقاب على الأرواح دون الأجساد ، وتأولوا في ذلك قول الله تمالى : في أي صورة ما شآء ركبك ( ٨٠ : ٨ ) و قوله تسالى : وما من دآبة في الأرض ولاطآ ثر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم (٦: ٣٨) وقوله عز وجل : و إن من أمة إلا خلا فيها نذر (٣٥ : ٢٤) فجميع الطير والدواب والسباع كانوا أمماً نا سأخلت فهم نذر من الله عز وجل واتخذبهم عليهم الحجة فمن كان منهم صالحا جمل روحه بعدو فاته و إخراب قالبه وهدم مسكنه إلى بدن صالح فأكرمه ونعمه ومن كان منهم كافراً عاصياً نقل روحه إلى بدن خبيث مشوه يعذبه فيه بالدنياوقالبــه وجعل في أقبح صورة ورزقه أنتن رزق وأقذره ، وتأولوا في ذ لك قول الله عز وجل : فأما الانسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أ كرمني وأما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أها نني ( ١٩ : ١٥ - ١٦ ) فكذب الله تمالى هؤلاً ، وردعليهم قولهم لمصيتهم إياه فقال : كلا بل لا تكرمون اليتم ( ٨٩ : ١٧ ) وهو النبي صلى انته

عليه وآله ، ولا تحاضون على طعام المسكين ( ٨٩ : ١٨ ) وهو الامام، وتأكلون التر اث أكلالماً ( ٨٩ : ١٩ ) لا تخرجون حق الا مام ، مما رزقكم وأجراه لكم

ومنهم فرقة تسمى ﴿ المنصورية ﴾ وهم أصحاب ﴿ أي منصور (١) ﴾ وهو الذي ادعى أن الله عز وجل عرج به اليه فأدناه منه وكلمه ومسح يده على رأسه وقال (٢) له بالسرياني اي بني وذكر أنه نبي ورسول و أن الله اتخذه خليلا ، وكان « ابو منصور » هذا من أهل الكوفة من عبد القيس وله فيها دار وكان منشأه با لبادية وكان أمياً لا يقرأ فادعى بعد وفاة أي جعفر محمد من على من الحسين عليه السلام أنه فوض اليه امره و جعله وصيه من بعده ثم ترقى به الأمر إلى أن قال كان على بن ابي طالب عليه السلام نبياً ورسولا و كذا الحسن و الحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وأناني ورسول والنبوة في ستة من ولدي يكونون بعدي أبياً ، آخر هم القائم وكان يأمر أصحابه مخنق من خالفهم وقتلهم با لاغتيال و يقول من خالفكم فهو كافر مشرك فاقتلوه فان هذا جهاد خفي ، و زعم أن جبرئيل عليه فهو كافر مشرك فاقتلوه فان هذا جهاد خفي ، و زعم أن جبرئيل عليه

د ١ ، هو ابو منصور المجلي وقد لعنه الاما م الصادق دنيه السلام ثلاثاً كما ذكره المحشي في رجله ص ١٩٦ وصلبه يوسف بن عمر الثقني والي المراق في أيام هشام بن عبد الملك أنظر الطبري والملل والنحل للشهرستاني وعيون الا خبار لا بن قتيبة والنرق بين النرق البندادي والمقر بزي :

ه ۲ ۽ تم قال له أي بني – خل – وفي رجال الڪئي و قال له با لفا رسي با بسر · و في الفرق بين الفرق : و قال له يا بني باغ عني ،

السلام يأتيه بالوحي من عند الله عز وجل وأن الله بمث محمداً بالتغزيل و بمثه هو « بعني نفسه » بالتأويل فطلبه خالد بن عبد الله القسري فأ عياه ثم ظفر عمر الخناق بابنه « الحسين بن ابي منصور » و قد تنبأ و ادعي مرتبة ابيه وجبيت اليه الأموال وتا بعمه على رأبه ومذهبه بشر كثير وقالوا بنبوته ، فبعث به للمهدي فقتله في خلافته وصلبه بعد أن أفر بذاك وأخذ منه ما لاعظيماً و طلب أصحابه طلباً شديداً وظفر مجماعة منهم فقتاهم وصابهم

فهؤلاً عنوف «الغالية « من أصحاب « عبد الله بن معاوية » و ﴿ المباسية الروندية ﴾ وغيرهم غير ان أصحاب ﴿ عبد الله بن معاوية ﴾ بز عمون أنهم يتعارفون في انتقالهم في كل جسد صاروا فيه على ما كافوا عليه مع نوح عليه السلام في السفينة ومع (١) النبي صلى الله عليه وآله في كل عصر وزمانه و يسمون انفسهم باسما ع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله و يز عمون أن أرواحهم فيهم و يتأولون في ذلك قول على بن ابي طالب عليه السلام وقد روي أيضاً عن النبي صلى الله عليه وآله أن الأرواح جنود مجندة في العارف منها أثناف وما تناكر منها اختلف فنحن تعارف كما قال علي عايه السلام وكاروي عن النبي صلى الله عليه وآله ، نتعارف كما قال عليه عليه السلام وكاروي عن النبي صلى الله عليه وآله ، وقال بعضهم با لتناسخ و تنقل الار واح مدة و وقت و هو أن كل دور

د ۱ ، ومع کل نبي في عصره وزمانه \_ خل \_

في الأبدان الانسية فذلك للمؤمنين خاصة فتحو ل إلى الدواب للنزهة مثل الأفراس والشهاري وفي غيرها مما يكون لمواكب (١) الملوك و الخلفآء على قدر أديانهم و طاعتهم لا مُتهم فيحسن اليها في علفها وإمساكها وتجليلها بالديباج وغيره من الجلال النظيفة المرتفعة والسروج المحلاة وكذلك ما كان منها لا وساط الناس والعوام فأنما ذلك على قدر اعانهم فتمكث في ذلك الانتقال الف سنة ثم تحول إلى الأبدان ا لا نسية عشرة آلاف سنة و إنما ذلك امتحان لها لكيلا يدخلهم العجب فتزول طاعتهم، وأما الكفار والمشركون والمنافقون والعصاة فينتقلون في الأبدان المشوهــة الوحشة عشرة آلاف ــنة ما بين الفيــل و الجمل إلى البقة الصغيرة ، و تأ و لوا في ذلك قول الله عز و جل : حتى يايج الجمل في سم الخياط ﴿ ٧ : ٤٠ ﴾ و نحن نصلم ما هو في خلق الجُلُ و ما كان مثله من الخلق لا يقد رأن يلج في سم الخياط و قو ل الله لا يكذب و لا بدمن أن يكون ذلك و لا يتهيأ إ لا بنقصان خلقه و تصغير ه في كل دور حتى ترجع الفيل والجمل إلى حد البقة الصغيرة فتدخل حينئذ فيسم الخياط فاذا خرج من سم الخياط رد إلى الأبدان الانسية الف سنة فصار في الخلق الضعيف المحتاج وكلف الأعمال والتعب وطلب المكسب بالمشقة فبين دباغ وحجام وكناس وغبر

۱۱ علراکب - خل -

ذلك من الصناعات المذمومة القذرة على قدر معاصيهم فيمتحنو ن في هذه الأجسام بالا عان بالا ثمة و الرسل و الا نبيآ ، و معرفتهم فلا يؤمنون و يكذبون ولا يعرفون فلا بزا لون منتقلين في هذه الا بدان الانسية على هذه الحال من حال إلى حال الف سنة ثم بردون بعد ذلك العذاب إلى الأمر الاول عشرة آلاف سنة فهذه حالهم أبد الآبدين ودهم الدا هم بن ، هذه قيامتهم و بعثهم و هذه جنتهم و فارهم و هذه الرجعة عندهم لا رجوع بعد الموت و القوااب تفنى و تتلاشى و لا تعود ولا ترد أبداً

و قالت « الزيدية (١) » و « المغيرية » أصحاب « المغيرة بن معيد »(٢) لا نذكر للة قدرة و لا نؤمن بالرجعة ولا نكذب بها و ان شآء الله تعالى أن يفعل فعل

وقالت « الكيسانية » يرجع الناس في أجـامهم التي كانوا فيها ويرجع محد صلى الله عليه و آله وجميع النبيين فيؤ منون به ويرجع « علي بن

[ ١ ] كذا في النسخ المخطوطة ولمل الصحيح ( الروندية )

[ ٢ ] هو المفيرة بن سعيد المجلي مولى نجيلة خرج بظاهر الكوفة في امارة خالد بن عبد الله القسري فظفر به وأخرقه وأخرق أصحابه سنة ١١٩ داجع خبرخروجه تاريخ الطبري وغيره وسيأ تي تفصيل مقالته في المذهب وقد تظافرت الروايات بكر نه كذاباً كما ن يكذب على الامام أبي جعفر الباقر عليه السلام وذكر الكشي روايات كشيرة صريحة في ذمه و فها أن الامام الدادق عليه السلام لعنه انفار الطبري و ابن الاثنير وعيون الانتجار وتلبيس ابليس و غيرها:

أبي طالب « فيقتل معاوية بن أبي سفيان وآل أبي سفيا ف يهدم دمشق و يغرق البصرة

وأما أصحاب « أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأجدع الأسدي (١) « ومن قال بقولهم فانهم افترقوا لما بلغهم أن أبا عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام لعنه و بري منه ومن أصحابه فصاروا اربع فرق وكان ﴿ ابو الخطاب ﴾ يدعي أن أبا عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام جعله قيمه ووصيه من بعده وعله اسم الله الأعظم ثم ترقى إلى أن ادعى النبوة ثم ادعى الرسالة ثم ادعى أنه من الملائكة و أنه رسول الله إلى أهل الأرض و الحجة عليهم

﴿ فَفَرِقَة ﴾ منهم قالت أن أبا عبد الله جعفر بن محمد هو الله جل و عز وتعالى الله عن ذلك علوا كبيراً - وأن ﴿ ابا الخطاب ﴾ نبي مرسل الرسله جعفر وأمر بطاعته واحلوا المحارم من الزنا والسرقة و شرب الخر وتركوا الزكاة والصلاة والصيام و الحج و اباحوا الشهوات بعضهم لبعض وقالوا من سأله اخوه ليشهد له على مخالفيه فليصدقه و يشهد له فان ذلك فرض عليه واجب ، و جعلوا الفرآئض رجا لا سموهم و الفواحش

<sup>[</sup> ١ ] هو محمد بن مقلاص أبي زينب الآسدي الكوني الأجدع الزراد البزاز و يكنى تا رة ابو الخطاب واخرى أبو الطبيان وثالثة ابو أسماعيل وقد اورد الكمثني في رجالة روايات كثيرة صريحة في ذمه قتله عيمى بن موسى صاحب المنصور بسبخة الكوفة انظر تاريخ ابن الا ثير والمقر يزي ومنهج المقال ومنتهى المقال وغيرها :

والمعاصي رجالا وتأولوا على ما استحلوا قول الله عز وجل : يريد الله أن يخفف عنكم ( ؛ : ٢٨ ) وقالوا خفف عنا بابي الخطاب و و ضع عنا الأغلال والآصار بعنون الصلوة والزكوة والصيام و الحج فمن عرف الرسول النبي الامام فليصنع ما أحب

« و فرقة » قالت « بزيع (١) » نبي رسول مثل « أبي الخطاب » أر سله جعنمر بن محمد و شهد « بزيع » لأبي الخطاب بالرسالة و بري، « ابو الخطاب » وأصحابه من ﴿ نريع ﴾

﴿ و فرقة ﴾ قالت ﴿ السري (٢) ﴾ رسول مثل ﴿ أَبِي الخطاب ﴾ أرسله جعنمر وقال أنه قوي أمين وهو موسى القوي الأمين و فيه تلك الروح وجمفر هو الاسلام والاسلام هو السلام وهو الله عز وجل ونحن بنو الاسلام كما قالت اليهود: نحن أبنا عالله وأحبا وه (٥٠: ١٨) وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سلمان ابن الاسلام ، فدعوا

بزيع بن موسى الحاثات لعنه الامام الصادق عليه السلام ولعن جازعة معه و هنم المنبرة ابن سعيد \_ والسري \_ وأبا الخطاب محمد بن أبي زينب الأجدع \_ ومعمراً و بشار الشعيري وحزة البريري وصائد النهدي فقال (ع) \_ كاذكره المحشي \_ المنهم الله فانا لا تخلو من كذاب يكذب علينا او عاجز الرأي كنه نا الله مؤنة كل كذاب وأذا قهم حر الحديد \_ و بعضهم ضبطه ( بزيغ ) با لغين المجمة و الصحيح بالمهملة و أذا قهم حر الحديد \_ و بعضهم ضبطه ( بزيغ ) با لغين المجمة و الصحيح بالمهملة من الحديد \_ و بعضهم ضبطه ( بزيغ ) با لغين المجمة و الصحيح بالمهملة و الصحيح بالمهملة بن عديد الدى تقدم الهداد الإمام الصادق (ع) له في ترحة بن ما الحائل ، دوى الكثير المهملة و الصحيح بالمهملة به المهملة و المهملة

٣ ١ السري تقدم لعن الامام الصادق (ع) له في ترجمة بزيع الحائك و دوى الكثني عن ابني عبد الله الصادق (ع) قال أن بناناً و السري و بزيماً لعنهم الله تراثى لهم الشيطان في أحسن ما يكرن صورة آدمي من قرنه إلى سرته الخ \_ أنظر منهج المقال ومنتهى القال وغيرهما :

إلى نبوة ﴿ السري ﴾ ورسالته وصلوا وصاموا وحجوا لجعفر بن محمد ولبواله فقالوا لبيك يا جعفر لبيك

﴿ وَفَرَقَةً ﴾ قالت ﴿ جَعْفُر بِن مُحَمَّد ﴾ هو الله عز وجل – وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - وإنما هو نور يدخل في أبدا ز الأوصيآء فيحل فيها فكان ذ لك النورفيجمفر تم خرج منه فدخل في ﴿ ابي الخطاب ﴾ فصار ﴿ جعنر ﴾ من الملائكة تم خرج من ﴿ ابي الخطاب ﴾ فدخل في ﴿ معمر ﴾ و صار ﴿ او الخطاب ﴾ من الملائكة فعمر هو الله عز وجل ، فخرج ﴿ ابن اللَّبَانَ ﴾ يدعو إلى ﴿ معمر ﴾ وقال آنه الله عز وجل وصلى له وصام وأحل الشهوات كلها ما حل منها و ما حرم و ليس عنده شي محرم ، و قال : لم مخلق الله هذا إلا خلقه فكيف ركون محرماً وأحل الزناء السرقة وشرب الحزر والميتة والدم ولحم الخنزير ونكاح الأمهات والبنات والأخوات ونكاح الرجال ووضع عن أصحابه غسل الجنابة وقال كيف اغتسل من نطفة خلقت منها ، و زعم أن كل شي أحله الله في القرآن وحرمه فانما هو أسمآ ، رجال ، فخاصمه قوم من الشيعة وقالوا لهم أن اللذين زعمتم أنهما صارا من الملائكة قد ير نا من ﴿ معمر ﴾ و ( نريع ) وشهدا عليهما أنهما كافران شيطانان وقد لعناهما فقالوا أن اللذي ترونهما جمفراً وأبا الخطاب شيطانان تمثلا في صورة جمنمر

وأبي الخطاب يصدان الناس عن الحق وجعنمر وابو الخطاب ملكان عظمان عند الاله الأعظم اله السمآء و « معمر » اله الأرض و هو مطيع لا له الـمآ ، يعرف فضائله (١) وقــدره ، فقالوا لهم كيف يكو ن هذا ومحمد صلى الله عليه وآله لم نزل مقرآً با نه عبد الله و أن الهـ ه و إله الخلق أجمعين إله واحد وهو اللهوهو رب السماء والأرض وآلهمما لااله غيره (٢) ، فقالوا أن محمداً صلى الله عليه وآله كان يو م قال هـ ذا عبداً رسولا ارسله ﴿ ابوطال ﴾ وكان النو رالذي هو الله في «عبد المطلب» ثم صار في « اي طالب » ثم صار في « محمد » ثم صار في ﴿ على من ابيطالب ﴾ عليه السلام فهم آلهة كلهم ، قالوا لهم : كيف هذا وقد د عامحمد صلى الله عليه و اله أباطال إلى الاسلام وا لاعمان فامتنع ابو طالب من ذلك وقد قال الني صلى الله عليه وآله أني مستوهبه من ربي وأنه واهبه لي ، قالوا أن محمداً وأبا طالب كانًا يسخران با لناس قال الله عز وجل : فات تسخروا منا فانًا نسخر منكركما تسخرون (۲۰: ۳۸) وقال تعالى : يسخرون منهم سخر-ا لله منهم (٩: ٩) وابو طالب هو الله عز وجل — و تعالى الله عمـا يقولون علواً كبراً — فلما مضي ابو طالب خرجت الروح وسكنت في محمد صلى الله عليه وآله وكان هو الله عز وجل في الحق وكان على بن د ١ ، مماله \_ خ ل د ٢ ، لا إله إلا مو \_ خ ل \_

ابي طالب هو الرسول فلما مضى محمد صلى الله عليه وآله خرجت منه الروح وصارت في علي فلم تزل تتناسخ في واحد بعد و احد حتى صارت في ﴿معمر ﴾

فهذه فرق أهل الفاو بمن ا تتحل التشيع و الى ﴿ الحرمدينية ﴾ و « المزدكية (١) » و ﴿ الزنديقية (٢) ﴾ و « الدهرية (٣) » مرجعهم جيماً لعنهم الله ، وكلهم متفقوت على نفي الربوبية عن الجليل الخالق تبارك و تعالى عن ذلك علواً كبيراً و اثبا تها في بدن مخلوق مئوف على أن البدن مسكن لله وأن الله تعالى نور و روح ينتقل في هذه الأ بدان عالى الله عن ذلك - إلا أنهم مختلفون في رؤسا مهم الذين يتو لو نهم يبرأ البعض من بعض و بلعن بعضهم بعضاً

ثم أن الشيعة العباسية « الروندية » افترقت ثلاث فرق « فقر قة » منهم يسمون « الأبا مسامية » أصحاب

١ > المزدكية اتباع مزدك الذي ظهر في أياء قباد والد انو شروان واسم كتابه الذي ادعى نزوله عليه ( ديستاو ) وقولهم كقول الما نويه في الاصابن النور و الظامة . انظر الملل والنحل الشهرستاني وفهرست ابن الندم . راازدكية هم الذين استباحوا المحرمات وزعموا أن الناس شركاء في الاثموال والنساء واليه يمت المذهب الاشتراكي و قد اجتاح معرة عيثه انو شروان العادل فقتله و قتل أصحابه

«أبي مسلم (١) » قانوا بامامته وادعوا أنه حي لم يمت و قالوا بالاباحات و ترك جميع الفر ائض و جملوا الايمان المعرفة لا مامهم فقط فسلوا فر الخرمدينية ) و إلى أصلهم رجعت فرقة (الخرمية (٢)) (و فرقة ) أقامت على و لا ية أسلا فها و ولاية أبي مسلم سرا و هم الرزامية (٣) المصاب « رزام » وأصلهم مذهب الكيسانية (و فرقة ) منهم يقال لها (الهريرية) أصحاب ابي هريرة الروندية (٤) و هم العباسية الخلص الذين قالوا الامامة لعم النبي صلى الته عليه و آله المباس بن عبد المطلب رحمة الله عليه و تثبت على و لا ية الله عليه و آله المباس بن عبد المطلب رحمة الله عليه و تثبت على و لا ية

[ ١ ] هو عبد الرحمن بن مسلم الخراساني مؤسس الدولة العباسية ، ارسله ابراهيم ابن الامام محدمن بني العباس إلى خراسان داعية فأقام بها واستمال إهلها قتله المنصور الد وانبتي سنسة ١٣٧

[٣] الخرمية هم اتباع بابك الخرمي الذي ظهر في الجبال بناحية اذر بيجان وكثروا واستباحوا المحرمات وقتلوا الكثير من المسلمين و جهز اليهم خلفاً ، بني العباس جيو شأكثيرة مع افتين الحاجب وعجد بن يوسف التغري وأبي دلف العجلي و بقيت العساكر تغزوهم تحوا من عشر بن سنة إلى أن أخذ بابك وأخوه اسحاق بن أبراهم و صلبا بسر من رأى في مستم ٣٣٣ أيام المعتصم ، قال الحمري في \_ مراصد الاطلاع \_ خرم بضم أوله و تشديد ثانيه وساق اردبيل كان الخرمية أصحاب بابك اليه بنسبون

[ ٣ ] هذه النرقة ظهرت بخراسان في أيام أبي مسلم الخراساني فا دعوا حسلو ل الآله فيسه فقتايم عن بكرة آبيهم ومن فروعها المقنعية ، المبيضة اتباع هاشم بن حكيم المروزي الملقب با لمقنم الذي ادعى احياء الموتى وعلم الغيب وكان خروجه في أيام المهدي فحوصر بامره و لما اشتدعايه الحصار التي ننسه في النار انظر تاريخ ابن العبري والمقريزي و غيرهما

[ ؛ ] الروندي \_ خال \_

أسلافها الأولى سرآ وكرهواأن يشهدوا على أسلافهم بالكنمر وهمم ذ لك يتولون أبامسلم و يعظمونه وهم الذين غلوا في القول في العباس وولده ﴿ وَفَرَقَةً ﴾ منهم قالت أن ﴿ محمد بن الحنفية ﴾ كان الامام بعد أبيه ﴿ علي بن أبي طالب ﴾ فلما مات أوصى إلى ابنه ﴿ أبي هاشم عبد الله بن محمد ﴾ فأو صى ﴿ ابو هاشم ﴾ إلى ﴿ محمد بن علي بن العباس بن عبدالمطلب ﴾ لا نه مات عنده با لشام بأ رض الشراة فأوصى ﴿ محمد بن على ﴾ إلى ابنه ﴿ الراهم بن محمد ﴾ المسمى بالامام وهو أول من عقدت له الامامة من ولدالعباس واليه دعا ابو مسلم ، ثم أو صي ( ابر اهيم ابن محمد) إلى اخيه ( أبي العباس عبد الله بن محمد ) و هو أول من تخلف من ولد العباس بن عبد المطاب ثم أوصى ( ابو العباس ) إلى اخيـه (أ بي جعفر عبد الله بن محمد ) فسمى المنصو ر فلما مضى المنصور أو صي إلى ابنه ﴿ المهدي محمد بن عبد الله ﴾ استخلف بعده فردهم المهدي عن اثبات الامامة لمحمد بن الحنفية وابنّه أبي ها شم وأثبت الامامة بعد النبي صلى الله عليه وآله للعباس بن عبد المطلب و دعاهم اليها وقال كان العباس عمه ووارثه وأولى الناس به وأن أبا بكر وعمر وعُمَا ن وعلياً عليه السلام وكل من دخل في الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله غاصبون متوثبون فأجانوه فعقد الامامة للعباس بعدرسول الله صلى الله

عليه و آله ، و أم العباس ثنيلة بنت جنا ب بن كليب بن ما لك بن عمرو ابن عامر بن زيد بن مناة بن الضحيان وهو عامر بن سعد بن الخزرج بن تهم الله بن النمر بن قاسط ، تم عقد ها بعد العباس « لعبد الله بن العباس » وأمه أم النضل وقنم وعبيد الله وعبد الرحمن واحمها لبابة بنت الحارث ابن حزن بن بجير بن الهزم بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عام بن صعصعة ، ثم عقدها بعد عبد الله « لعلى بن عبدالله المعروف بالسجاد » وكان متعبداً وأمه ز رعة بنت مشرح (١) بن معديكرب بن وليمة بن شرحبيل بن معاوية بن عمرو بن حجر بن اولادة (٢) الحارث بن عمر و بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن كندة ، ثم عقدها بعده « لا راهيم بن محمد الامام » وأمه أم ولد يقال لها فاطمة : فعقد هـا بعد الراهيم لأخيه « عبد الله أبي العباس » و أمه ريطة بنت عبيد الله بن عبد الله بن عبد المدان بن الديان بن قطن بن زياد بن الحرث بن ما لك بن ر بيعة بن كب بن الحرث بن كعب، ثم عقدها لأخيه « عبدالله اليجعنر المنصور» وأمه أم ولد ررية يقال لها سلامة وكان ا بوالعباس جعل والا ية العبد لا خيه اي جعفر و لا بن أخيه عيمي بن موسى بن محمد بن على بن العباس فخالفه عبد الله بن على بن عبدالله فا دعى الامامة و وصيـة أبي العباس فقاتله او مسلم فهزمه فهرب وتوارى با لبصرة فأخذه بعد ذلك [ ۱ ] شر يح \_ خل \_ [ ۲ ] المدار بن الحارث الح \_ خل \_

بأمان وهو صاحب عبدالله بن المقفع الزنديق فقتل قتــله المنصو ر فلمــا اطمأنت الخلافة للمنصور واستوى أمره وقوي وقتل أبا مسلم و كبر ابنه محمد بن عبد الله سماه (١) المهدي و با يع له و قدمه على عيسى ن موسى وجعل عيسي بعده وأعطى عيسي على ذلك عشر بن الف درهم فافترقت حينئذ شيعته واضطر بت وأنكرت ماكان منه وأبواقبول بيعة المهدي وقالوا لأصحابهم : من أين جاز الج متابعة (٢) المهدي و تأخير عيسى بن موسى وقد عقد له أبو العباس العهد بعد المنصور فقالوا: من قبل أمر أمير المؤ منين المنصور لنا بذلك وهو الامام الذي قد افترض الله طاعته ، قالوا : فان أبا العباس كان مفترض الطاعة من الله قبله وهو أمر ببيعة أبي جعفر العباس و بيعة عيسى بن موسى بعده فكيف جاز لكم تأخيره وتقدم المهدي بين يدبه قانوا: إنما الطاعة للامام مادام حياً فاذا مات وقام غيره كان الأمر أمر القائم ما دام حياً ، قالوا: أفرأيتم إن مات أمير المؤمنين المنصور والمهدي حي وعيسى بن موسى حي فأنكر الناس أمر أمير المؤمنين في بيعة المهدي كما أنكرتم أنتم أمر أبي العباس في بيعة عيسى بن موسى هل بجوز ذلك قالوا لا بجوز ذلك وقد بو يع له قالوا : فڪيف جاز لکم أن تؤخر وا عيسي و تقد مو ا [ ١ ] في بعض النسخ المخطوطة ( آخاه ) ولمل الصحيح ( سماه ) و ٣ ، في بعض الناخ ( مبايعة المهدي ) ولعلمالصحيح

المهدي ولم تكونو ابايعتم له فثبتوا على إمامة عيسي بن موسى وأ نكروا إمامة المهدي و أجروها في ولد عيسي إلى اليوم ، وأم عيسي بن موسي أم و له ، فلما حضرت المهدي الوفاة عقد الامامة لا بنيه موسى وسما ه الهادي وجعل ابنه هارون بعده وسماه الرشيد و المقط عيسي ، وأم المهدي أم موسى بنت منصور بن عبد الله بن شمر بن نريد بن و ارد بن معديكرب بن الوازع بن ذي عيش بن وتج بن و صا ه بن عبدا لله بن سميع بن الحرث بن زيد بن الفوات بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة بن سبأ الأصغر بن كعب بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبدشمس بن وائل بن الغوث بن قطن من عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسم بن العر بجسم و هو حمر بن سبأبن يشجب بن يعرب بن قحطان بن زيادة بن اليسع بن الهميسع بن يشمن بن نبت بن سلامان بن حمل بن قيدا ر بن اسماعيل بن اراهيم بن آزر بن تارخ بن ناحور بن سار وغ بن ارغو بن فالمغ بن عابر – إلى زيادة ليس من الأصل – وأم الهادي و الرشيد ام ولد بقال لها الخيز را ن

ومن العباسية فرقتان قالتا بالفلوفي ولد العباس رحمة الله عليه « فرقة » منها تسمى « الهاشمية « وهم اصحاب

﴿ أَبِي هَاشُم (١) عبدالله بن محمد بن الحنفية ﴾ قالت أن الامام عالم يعلم كل شيء وهو بمنزلة النبي صلى الله عليه و اله في جميع امو ره و من لم يعرفه لم يعرف الله وليس بمؤمن بل هو كافر مشرك وقادوا الامامة عن فرأ بي هاشم ﴾ إلى ولد العباس

﴿ وَوَرَقَةَ ﴾ قالت الامام عالم بكل شي وهو الله عزوجل – وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً – ويحي و بميت و ﴿ ابو مسلم ﴾ نبي مسل يعلم النيب أرسله أبو جعفر المنصور وهم من ﴿ الروندية (٢) ﴾ أصحاب ﴿ عبد الله الروندي ﴾ وشهدوا أن المنصور هو الله – جل الله و تعالى عن ذلك علواً كبيراً – فانه يعلم سرهم و نجواهم ، و أعلنوا القول بذلك ودعو الله فبلغ قولهم المنصور فأخذ منهم جاعة فأ قروا بذلك

١ > هو أحد زعماً ، العلو بين في العصر المرواني وكان بث الدعاية سراً في الناس و ينفرهم
 ن بني أمية و يستميلهم إلى بني هماشم فشعر بأمر ه سليما ن بن عبدالملك فد س له من سنيا السم في الشام فتوفي بالحيمة ( قرب معان ) سنة ٩٩ انظر تاريخ ابن الا ثير

في حوادت سنة ٩٩ أن الروندية اتباع أبي الحسين أحمد بن يحبي الروندي (٣) ذكرنا في هامش ص ٣٣ أن الروندية اتباع أبي الحسين أحمد بن يحبي الروندي والصحيح أنهم اتباع (عبد الله بن الخرب الكندي الكوفي الروندي ) فليعلم ذلك \_ قال ابن الا ثبر في حوادث سنة ١٤١ \_ الراوندية هم قو م من أهل خراسا ن على رأي أبي مسلم يقولون بتناخ الا رواح يزعمون أن روح آدم في عثمان بن تهيك وأن رجم الذي يطعمهم و يسقيم هو المنصود وأن جبرئيل هو الهيثم بن ماوية الحوار بعم الذي يطعمهم على المنصود و قتام على يد مهن بن ذا ئدة الشيباني تا ريخ ابن واجم خبر خروجهم على المنصود و قتام على يد مهن بن ذا ئدة الشيباني تا ريخ ابن الا ثبر والطبري وأبي الندا ومرآة الجنان لليافعي في حوادث سنة ١٤١

فاستنابهم وأمرهم بالرجوع عن قولهم ذلك فقالوا: المنصور ربنا وهو يقتلنا شهداء كما قتل أنبياءه و رسله على يدي من شاء من خلف و أمات بمضهم بالهدم والغرق وسلط على بعضهم السباع و قبض أر و اح بعضهم فجأة وبا لعلل وكيف شاء وذلك له يفعل ما يشاء مخلفه لا يسئل عما يفعل ، فثبتوا على ذلك إلى اليوم و ادعوا أن أسلافهم مضوا على هذا القول ولكنهم كتموه عن الناس وكان ذلك ذنباً منهم يتوب الله منه عليهم وليس هو بمخرجهم من الايمان ولا من طاعة إمامهم ، وأما « الشيعة العلوية » الذين قالوا بفرض الامامة لعلى بن أي طالب عليه السلام من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله فانهم ثبتوا على إمامته ثم إمامة « الحسن » من بعده ثم إمامة « الحسين » بعد الحسن ثم ا فتر قو ا بعدقتل الحسين عليــه السلام فرقاً فنزلت « فرقة » إلى القول باما مة ﴿ على بن الحسين ﴾ و كان يكنى بأبي محمد و يكني بأبي بكر وهي كنيته الغالبة عليه فلم تزل مقيمة على إ مامته حتى توفي با لمد ينــة في المحرم في أول سنة اربع وتسعين وهو ابن خمس و خمسين سنة ، وكان مولده في سنة ثما ن و ثلاثين و أمه أم ولديقال لها سلافة وكا نت تسمى قبل ان تسيجهانشاه و هي ابنة نر دجرد بن شهر يا ربن ڪـري ابر و نر بن هرمن وکان نردجر دآخر ملوك فار س

﴿ وفرقة ﴾ قالت انقطعت الامامة بعد الحسين إنما كانوا ثلاثة أعمّة مسمين بأسما مم استخلفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وأوصى اليهم وجعلهم حججاً على الناس وقواءاً بعده واحداً بعد واحد فلم بثبتوا إمامة لأحد بعده

﴿ وفرقة ﴾ قالت أن الامامة صارت بعد مضي الحسين في ولد الحسن و الحسين فهي فيهم خاصة دون سائر ولدعلي بن أبي طالب وهم كلهم فيها شرع سواء من قام منهم ودعا لنفسه فهر الامام المفروض الطاعة بمنزلة علي بن أبي طالب واجبة إمامته من الله عز وجل على أهل بيت ه وسائر الناس كلهم فمن تخلف عنه في قيامه ودعائه إلى نفسه من جميع الحلق فهو ها لك كافر ومن ادعى منهم الامامة وهو قاعد في بيته مرخى عليه ستره فهو كافر مشرك وكل من البعه على ذلك وكل من قال با مامته ، وهم الذين سموا ﴿ السرحو بية ﴾ وأصحاب ﴿ أبي خالد الواسطى ﴾ واسمه هو أصحاب

﴿ فضيل (١) بن الزبير الرسان ﴾ و ﴿ زياد بن المنفر ﴾ و هو الذي يسمى ا با الجارود و لقب سرحو با ﴿ محمد بن علي بن الحسين بن علي ﴾ وذكر أن سرحو با شيطان أعمى يسكن البحر وكان ﴿ ابو الجارود ﴾ أعمى البصر أعمى القلب فا لنقوا هؤ لآء مع الفرقتين اللتين قا لتا أن عليا أفضل الناس بمد النبي صلى الله عليه و اله فصاروا مع ﴿ زيد بن علي بن الحسين ﴾ عند خروجه با لكو فة فقالوا با ما مته فسمو اكلهم في الجملة (الزيدية ) إلا أنهم مختلفون فيما ينهم في القرآن و السنن و الشرائع والنرائض و الأحكام

وذلك أن ﴿ السرحو بية ﴾ قالت: الحلال حلال آل محمد صلى الله عليه وآله والحرام حرامهم والأحكام احكامهم وعندهم جميع ما جآء به النبي صلى الله عليه وآله كله كامل عند صغيرهم و كبيرهم و الصغير منهم والكبير في العلم سواء لا يفضل الكبير الصغير من كان منهم في الخرق والمعد إلى اكبره سنا

﴿ وقال بعضهم ﴾ من ادعى ان من كان منهم فى المهد و الحرق ليس علمه مثل علم رسول انته صلى انته عليه و آله فهو كافر بانته مشرك وليس يحتاج

<sup>[</sup> ۱ ] الفضيل بن الرّ بعر عده الشيخ الطوسي في رجاله تارة من أصحاب البا قر عليه السلام بقوله الفضيل بن بقوله فضيل بن الرّ بعر الرسان وأخرى من أصحاب الصادق عليه السلام بقوله الفضيل بن الرّ بعر الاسدي مو لاهم كوفي الرّ سان \_ انظر و جال الكثي و منهج المقال ومنتهى المقال وغيرها :

احدمنهم ان يتعلم من احدمنهم ولا من غيرهم ، العلم ينبت في صدورهم كما ينبت الزرع المطر فالله عز و جل قد علمهم بلطفه كيف شاء ، و إنما قالوا بهذه المقالة كراهة أن يلز موا الا مامة بعضهم دو ن بعض فينتقض قولهم أن الا مامة صارت فيهم جميعا فهم فيها شرع سواء وهم مع ذلك لا ير وون عن أحد منهم علما ينتفعون به إلا ما ير وون عن «أبي جعفر كمد بن علي » و «أبي عبد الله جعفر بن محمد » وأحاد يث قليلة عن « زيد بن علي » و اشياء يسيرة عن «عبد الله بن الحسن (١) المحض » ليس مما قالوا وا دعوه في ايد يهم شي أكثر من دعوى كا ذبة لأ بهم وصفوه بأ نهم يعلميون كل شي تحتاج اليه الأمة من أمر دينهم و دنياهم و منافعها ومضارها بغير تعليم

وأما سائر فرقهم فانهم وسعوا الائم فقالوا العلم مبثوث مشترك فيهم وفي عوام الناس هم والعوام من الناس فيه سواء، فمن أخذ منهم علما لدين او دنيا مما يحتا ج اليه اواخذه من غيرهم من العوام فموسع له ذلك فان لم وجد عنده ولا عند غيرهم مما يحتاجو ن اليه من علم دينهم فجائز للناس الاجتهاد

السلام ابو كلد هاشي مدني تا مي من أصحاب الامام الباقر والصادق عليهما السلام وإنما السلام ابو كلد هاشي مدني تا مي من أصحاب الامام الباقر والصادق عليهما السلام وإنما سي بالمحض لائن أباه الحسن بن الحسن (ع) وأمه فاطمة بنت الحسين ﴿ ع » وكان شيخ بني هاشم في زمانه وكان يتولى صدقات أميرالمؤمنين عليسه السلام بعد أ بيه الحسن مات في حبس المنصور العباسي سنة ١٤٥

وا لاختيار و القول با رائهم ، و هــذا قول « الزيدية » الأ قويا ، منهم والضعفا ،

فأ ما الضعفاء منهم فسموا « العجلية » وهم أصحاب هارون بن (١) معد العجلي وفرقة منهم يسمون ﴿ البترية (٢) ﴾ وهم أصحاب ﴿ كثير النواء ﴾ و ﴿ الحسن بن صالح بن حي ﴾ و ﴿ سالم بن أبي حفصة ﴾ و ﴿ الحكم بن عتيبة ﴾ و ( أبي المقد ام نا بت الحداد ) وهم الذين دءوا الناس إلى ولاية علي عليه السلام ثم خلطوها بولاية أبي بكر ويتقصون عمان و طلحة والزبير يفضلون علياً و يثبتون إمامة أبي بكر ويتقصون عمان و طلحة والزبير و رون الخروج مع كل من ولد علي عليه السلام يذ هبون في ذلك إلى الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و يثبتون لمن خرج من ولد علي الامامة عند خروجه ولا يقصدون في الامامة قصد رجل بعينه حتى

يخرج ، كل ولد علي عندهم على السواء من أي بطن كان

هارون بن سعيد او سعد العجلي الكوفي الأعور عده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام مات با لبصر ة بعد سنة ١٠٠ انظر تقريب التهدد يب لابن حجر ورجال الشيخ والكشي والخلاصه ورجال ابن داود وغيرها

٣ » البترية بضم الباء الموحدة وقبل بكسرها ثم سكون التاء المثناة من فوق قبل سموا بدلك نبة إلى المغيرة بن سعد الملقب با لا تبتر إو لا نهم لما تبرأو امن أعداء الشيخين النفت اليهم زيد بن علي عليه السلام وقال أتبرأون من فاطعه « ع » بترتم أمر نا يتركما بتركما بتداخل الكشى وغيره ;

وأما الأقوياء فنهم أصحاب (أبي الجارود) وأصحاب) ابي خالد الواسطي (وأصحاب) فضيل الرسان) و) منصور بن (١) الى الأسود

وأما (الزيدية) الذين يدعون) الحسينية) فأنهم يقولون من دعا إلى الله عرّ وجل من آل محمد فهو مفترض الطاعة، وكان) علي بن أبى طالب (إماماً في وقت ما دعا الناس وأظهر أمره ثم كان بعده (الحسين) إماما عند خروجه وقبل ذلك إذ كان مجانبا لمعاوية و نزيد ابن معاوية حتى قتل، ثم (زيد بن علي بن الحسين) المقتول بالكوفة أمه أم ولد ثم (يحى (٢) بن زيد بن علي) المقتول بخراسان وأمه ربطة بنت أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية ثم ابنه ألآخر

[ ١ ] منصور بن أبي الاسود الليتي مولاهم الكوفي الخياط عده الشيخ الطوسي بهـــذا المتوان من أميحاب الامام الصادق عليه السلام و كذا النجاشي وابن داود و غير هم و ذكره أيضاً ابن سعد في الطبقات ج ٦ ص ٢٦٦ والذهبي في ميز ان الاعتدال و وابن حجر في تقريب التهــذيب توفي بعد سنة ١٠٠٠

<sup>[</sup> ٣ ] هو أحد الا بطال الاشداء من بني هاشم ثار مع أبيه على بني مروان فلما قتل أبوه زيد انصرف إلى بلخ فأقام بها مطمئناً فطلبه أمير العراق يوسف بن عمرو فقبض عليه نصر بن سيا رثم خلى عنه بأمر الوليد ثم ثار فبعث نصر بن سيار سالم بن احو ز في طلبه فلحقه في الجوزجان فقاتله فرمي يحيى بسهم اصاب جهته فسقط قنيلا سنة ١٢٥ فصلب بالجوزجان ولم يزل مصلو با حتى ظهر ابو مسلم الخراساني واستولى على خراسان فأتزله وصلى عليه ودفنه

(عيسى (١) بن زيد بن علي) وأمه أم ولد ثم) محمد (٢) بن عبدالله بن الحسن ﴿ وأمه هند بنت ابي عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن اسد بن عبد العزى بن قصي ثم من دعا إلى طاعة الله من آل محمد صلى الله عليه وآله فهو إمام

و أما ﴿ المغيرية ﴾ اصحاب (المغيرة بن سعيد) فأنهم نزلوا معهم إلى القول بامامة ( محمد بن عبد الله بن الحسن) و تو لوه و أثبتوا إما مت فلما قتل صارو لااما م لهم ولا وصي ولا يثبتو زلاً حد إمامة بمده

وأما الذين اثبتوا الامامة العلي بن ابي طالب ثم للحسن ثم للحسين ثم العلي بن الحسين عليه السلام ثم نزلوا إلى القول بامامة ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين با قر العلم عليه السلام فأقاموا على إمامته إلى أن توفي غير نفر يسير منهم فانهم سمعوا رجلامنهم يقال له

الكليني في الطوسي في رجاله من أصحاب الامام الصادق عليه السلام وروى ثقة الاسلام الكليني في اصول الكافي في باب ما ينصل بين دعوى الحق و الباطل حديثاً طويلا يعرف به حال جاعة من بني الحسن و يتضمن ذكر عيسى و تحامله الشديد على الا مام الصادق (ع) مات عيسى في الكوفة في دار على بن صالح بن حي أخ الحسن بن صالح

<sup>[</sup> ٧ ] هو الملقب؛ لنفس الركية خرج بالمدينة على المنصور العباسي في ٧٥٠ رجلافةبض على أمير المدينة و بايعه أهلها بالعلاقة ثم استولى على مكه واليمن فأرسل المنصور لقتا له ولي عهده عيسى بن موسى بأربعة آلاف فارس فقتله في تلك الوقمة في المدينة سنة ١٤٥ وقد عده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الامام الصادق عايه السلام وكذا غيره

(عمر بن رياح) (١) زعم أنه سأل ابا جعفر عليه السلام عن مسألة فأجابه فيها بجواب ثم عاداليه في عام آخر فسأله عن تلك المسألة بعينها فأجابه فيها بخلاف الجواب الأول فقال لا بي جعفر هذا خلاف ماأجبتني في هذه المسألة العام الماضي فقال له الله جواب بنا خرج على وجه التقية فشكك في أمره و إمامته فلتي رجلا من أصحاب أبي جعفريقا له (عمد بن قيس) فقال له اني سألت أبا جعفر عن مسألة فأجابني فيها بجواب ثم سألته عنها في عام آخر فأجابني فيها بخلاف جو ابه الأول فقلت له لم فعلت ذلك فقال فعلته للتقية و قد علم الله أبي ما سألته عنها إلا وأنا صحيح العزم على التدين بما يفتيني به وقبوله و العمل به فلا و جه لا تقائه إياي و هذه حالي فقال له محمد بن قيس فاهله حضرك من اتقاه (٢)

<sup>[</sup> ١ ] عمر بن رياح من أصحاب أبي جعفر الباقر عليه السلام وقد عده العلامة في الخلاصة في الضعفاء وكذا ابن داود وغيرهما وقصة سؤاله ابا جعفر عن المسألة ذكر هـا الكـشي في رحاله ص ١٥٤ \_ \_ ١٠٥

<sup>[∀]</sup> لا يختى على من راجع موارد التقية انها لا تنحصر في الحوف من السائل أو المات حاضر حتى يقول عمر بن رباح في دفع احتمال التقية \_ و قد علم الله أني ما سأ انه عنها إلا و أنا صحيح العزم الح و يوافقه محمد بن قيس فيقول له فلعمله حضرك من اتفاه الح إذالتقية كا تكون من السائل أو من المات فكذا تكون عمن بحضر العامل بالحكم حبن عمله فيخاف عليه السلام منه عليه كما أجاب (ع) علي بن يقطبن با لوضوء منكو سأ لعلمه بان هارون الرشيد يترصده و ينظر من حيث يختى إلى كيفية وضواه ، وقد تكون التقية لننس القاء الخلاف بين الشيعة لكيلا يعرفوا فيصيهم الفرر من اعدائم كما صدر ذلك عن اللا تمية (ع) في مواقيت الصلوة فرا جع مظانه من فقه الامامية والعمل الخلاف في جواب الامام عليه السلام من احد الوجهين الا تخير بن فلا مور د حيائما لكلام عمر بن رباح و محمد بن قيس

فقال ما حضر مجلسه في واحدة من المسألتين غيري لا و لكن جوابيه جيماً خرجا على وجه النخيت ولم يحفظ ما أجاب به في العام الماضي فيجيب عثله ، فرجع عن إما مته وقال لا يكون إما ماً من يفتي با لباطل على شي بوجه من الوجوه ولا في حال من الأحوال ولا يكون إماماً من يفتي تقية بغير ما نجب عند الله ولا من ترخي ستره و يغلق بابه ولا يسم الامام إلا الخروج (1) والأم من بالمعروف والنهي عن المناكر ، فال بسبه إلى قول « البترية » ومال معه نفر يسير

و بقي سائر أصحاب أبي جعفر عليه السلام على القول بامامته حتى توفي وذلك في ذي الحجة سنة اربع عشرة ومائة وهو ابن خمس وخمسين سنة وأشبر ودفن بالمدينة في القبر الذي دفن فيه ابوه علي بن الحسين عليه السلام وكان مولد سنة تسع وخمسين ، و قال بعضهم أنه توفي في سنة تسع عشرة ومائة وهو ابن ثلاث وستين سنة وأمه أم عبد الله بنت الحسن ابن علي بن أبي طالب وأمها أم ولد يقال لها صافية ، و كا نت إما مته احدى وعشر بن سنة دو قال بعضهم بل كانت اربعاً وعشر بن سنة

<sup>[</sup> ١ ] لا يخنى أنه إنما بحب على الامام عليه السلام الخروج والائمر بالمعروف و النهي عن المنكر اذا تمكن وأما اذا انكمات عنه الناس ولم يرله ناصراً فليس عليه بل ولا له إلا أن يرخي ستره و يعنق بايه وقد دلت النجاريب في الناهضين من آل البيت عاجم السلام بعد أن ابا ديمه الحروب الطاحنة على أن الحق لا تقوم له القائمـة إلا عند أناه وقته :

فلما توفي ابو جمفر عليه السلام افترقت اصحا به فرقتين « فرقة » منهما قالت بامامة « محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب » الخارج بالمدينة المقتول بها وزعموا أنه القائم وأنه الامام المهدي وأنه قتل (١) وقالوا أنه حي لم عت مقيم بجبل يقال له العلمية وهو الجبل الذي في طريق مكة ونجد الحاجز عن يسار الطريق وأنت ذاهب الى مكة وهو الجبل الكبير وهو عنده مقيم فيه حتى يخرج لأن رسول الله صلى الله عليه وآله تمال القائم المهدي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي ، وكان اخوه « ابراهيم (٢) بن عبد الله بن الحسن » خرج بالبصرة و دعا إلى المامة اخيه « محمد بن عبد الله » واشتدت شوكته فبمث اليه المنصور بالخيل فقتل بعد حروب كانت بينهم " وكان « المغيرة بن سعيد » قال بهذا القول لما تو في « ابو جعفر محمد بن علي » و أظهر القالة بذ لك

<sup>[</sup> ١ ] كــذا في النــخ المحطوطة ولمل الصعبح – لم يتتل –

<sup>[</sup> ٧ ] ابرا هيم بن عبد الله المحتى بن الحسن المشنى بن الحسن المجتبى بن على بن أبي طا الب الهاشمي المدني عده الشيخ الطوسي من رجال الصادق عليه السلام وقال قتل سنة ١٤٥ لحمل بقين من ذي القمدة وقال في تاج العروس في مادة خمر – و با خمرى كسكرى قرية بالبادية قرب الكوفة بها قبر الا ما م الشهيد ابي الحسن الراهيم بن عبد الله المحتن بن الحسن المثنى بن الحسن المشبيد ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم خرج با لبصرة في سنة ١٤٥ و بايعه وجود الناس و تلقب بأ مبر المؤمنين فقلق لذلك ابو جعفر المنصود فأرسل البه عيسى بن موسى اقتاله فاستشهد السيد ابراهيم و حسل براسه إلى مصر وكان ذلك لحس بقين من ذي القمدة سنة ١٤٥ و هو ابن تما ن وار بعين كا حكاء البخاري النابة انتهى

فبرئت منه الشيعة أصحاب « ابي عبد الله جعفر بن محمد » عليهما السلام ورفضوه فزعمأنهم رافضة وأنه هو الذي سما هم بهذا الاسم ، و نصب بعض اصحاب المفيرة المفيرة إماماً وزعم أن الحسين بن على أو صي اليه تم أوصى اليه على بن الحسين ثم زعم ان أبا جمفر محمد بن على عليه السلام وعلى آبائه السلام أوصى اليه فهو الا مام إلى أن بخرج المهدي وأ نكروا إمامة ابي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام وقالوا لا إمامة في بني على ابن ابي طالب بعد أبي جعفر محمد بن على وأن الا مامة في « المغير ة ابن سعيد » إلى خروج المهدي وهو عندهم ﴿ محمد بن عبد الله بن الحسن ابن الحسن ﴾ و هو حي لم يمتولم يتمثل فسموا هؤلاً. ﴿ المغير مة ﴾ باسم المفيرة بن معيد مولى خالد بن عبد الله القسري ثم تراق الأم بالمفيرة إلى أن زعم أنه رسول نبي و أن جبرئيل يأتيه بالوحي من عندالله ، فأخذه خالد بن عبد الله القسري فسأ له عن ذلك فأقر به و دعا خالداً اليه فاستتابه خالدفاً بي أن رجع عن قوله فقتله و صلبه وكان يدعي أنه محى الموتى وقال با لتناسخ وكذلك قول أصحابه إلى اليوم

وأما الفرقة الأخرى من أصحاب أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام فلم فنزلت إلى القول بامامة ﴿ ابي عبد الله جعفر بن محمد ﴾ عليه السلام فلم تزل ثابتة على إمامته أيام حياته غير نفر منهم يسير فانهم على لما

أشار (١) جعفر بن محمد إلى إمامة ابنه اسمعيل ثم مات اسمعيل في حياة ابيه رجعواعن إمامة جعفر وقالوا كذبنا ولم يكن إماماً لأن الامام لا يكذب ولا يقول ما لا يكون وحكموا على جعفر (٢) أنه قال أن الله عز وجل بداله في إمامة اسمعيل فأنكروا البداء والمشيئة من الله وقالوا هذا باطل لا يجوز و مالوا إلى مقالة ﴿ البترية ﴾ و مقالة ﴿ سلمان بن جرير (٣) ﴾ وهو الذي قال لأ صحا به بهذا السبب أن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهر و ن معهما من أغتهم على كذب ا بدآ و هما القول بالبداء (٤) و اجازة

الم يشر الامام إلى إمامة التاعيل قط وانما الناس كانوا يزعمون ذلك اكبره والتسالموا عليه من أن الاثمر في الاكبر مالم يكن به عاهة وفي الاثماديث الكشيرة أن الاما معليه السلام سئل عن إمامة التاعيل في حياته ومماته فنناها غير مرة

<sup>[</sup> ٣ ] كذا في النفخ المخطوطة ولمل الظاهر – و حكوا عن جمنر –

 <sup>[</sup> ٣ ] هو سايمان بن جرير الرقي الذي قال أن الاماءة شورى وأنها تنعقد برجاين من خيار الائمة وأجاز إمامة المفضول وأهل السنة يكنفرونه من أجل انه كفر عثمان رضي الله عنه انظر بقية مقالته ص ٩ من الكتاب واليه تنسب « السايمانية » راجم الملل والنحل والفرق بين الفرق . والوافي الصفدي وغيرها

<sup>[ 2 ]</sup> البداء من الله هو اظهار ماكان اخناء على عبا ده لعكمة بالنه عنده في العالين لا بمعناه المتراءى المستلزم للجهل \_ تعالى الله عن ذلك \_ والبداء الذي في اسماعيل لم يكن في أمر الامامة كما جاً، في النقل المدّبر الذي دواه الشيخ المنيد رحمه الله عن الامام الصادق عليه السلام بل بدا لله في دفع القتل عنه إذ كتب عليه مر تين فسأل الله أبوء سلاء الله عليه دفعه عنه فد فعه الله فسأل الله أبوء سلاء الله عليه دفعه عنه فد فعه الله

التقية (١) فأ ما البداء فان أئتهم لما احاوا انفسهم من شيعتهم محسل الأنبياء من رعيتها في العلم فيما كان و يكون والاخبار بما يكون في غد وقالوا الشيعتهم أنه سيكون في غد وفي غابر الأيام كذا و كذا فان جاء ذلك الشيء على ما قالوه قالوا لهم : ألم نعامكم أن هذا يكون فنحن نعلم (٢) من قبل الله عز وجل ما عامته الأنبياء و بيننا و بين الله عز وجل مثل تلك الأسباب التي عامت بها الأنبياء عن الله ما عامت ، وإن لم يكن ذلك الشيء الذي قالوا انه يكون على ما قالوا قالوا لشيعتهم بدا لله في ذلك بكونه ، وأما التقية فانه لما كثرت على أثمتهم مسائل شيعتهم في الحلال والحرام وغير ذلك من صنوف ابواب الدين فأجابوا فيها وحفظ عنهم شيعتهم جواب ما سألوهم وكتبوه و دونوه و لم محفظ فيها وحفظ عنهم شيعتهم جواب ما سألوهم وكتبوه و دونوه و لم محفظ فيها وحفظ عنهم شيعتهم جواب ما سألوهم وكتبوه و دونوه و لم محفظ فيها وحفظ عنهم شيعتهم جواب ما سألوهم و

<sup>[</sup> ١ ] التقية مها دل على وجو به المقل إذا كانت لدفع الفرر الواجب و قد دل عليه إيضاً القرآن المظيم . دوى الطبرسي في الاحتجاج بسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام في بعض احتجاجاته على بعض وفيه ( وآمرك أن تستممل التقيسة في دينك فا ن الله عز وجل يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين و من يفعسل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ) ومثله قصة عمار التي نزل فيها قوله تمالى إلا من أكره وقلبه مطمئن با لايمان

<sup>[</sup> ٣ ] هذه نسبة اختلقها القائل لنشو به سمة الامام عليه السلام بعد أن شعط به الهوى عن القصد بشي مختلف الناس في تنسيره حسب مزاعمهم ومغازيهم كمثل البداء الذي ذهبت الاثمواء والنزعات فيه كل مذهب كينما ذهبت بالقالة اغراضهم و بو اعتمم لكن علماء الامامية حققوه أحسن تحقيق وكتبوا فيه الرسائل والمقالات المعتمة

رد في يوم واحد ولا في شهر واحد بل في سنين متباعدة وأشهر متباينة وأوقات متفرقة فوقع في أيديهم في المسألة الواحدة عدة أجو بة مختلفة متضادة وفي مسائل مختلفة اجو بة متفقة فلما و قفوا على ذلك منهم ردوا اليهم هذا الاختلاف والتخليط في جواباتهم وسألوهم عنه وانكروه عليهم فقا لوا من ابن هذا الاختلاف وكيف جاز ذلك قالت لهم أشمهم الما أجبنا مهذا للتقية ولنا أن نجيب عااحبينا وكيف شئنا لأن ذلك اليناونحن نعلم عايصلحكم وما فيه بقاؤنا وبقاؤ كم وكف عدو كم عنا اليناونحن نعلم عايصلحكم وما فيه بقاؤنا وبقاؤ كم وكف عدو كم عنا وعنكم (١) فتى يظهر من هؤ لاء على كذب و متى يعر ف لهم حق من باطل ، فال إلى «سلمان من جرير» هذا لهذا القول جاعة من أصحاب باطل ، فال إلى «سلمان من جرير» هذا لهذا القول جاعة من أصحاب أي جعفر و تركوا القول با مامة جعفر عليه السلام

١ > لم يكن اختلاف الأقوال منهم للتقية منحصراً بين سنين منطا ولة كا حبه القائل
 بل كثيراً ماكاتوا يفتون في يوم واحد اوفي مجاس واحد با تحاء مختلفة رعاية لحال المفتور او السائل او لمحض القاء المخلاف بين اتباعهم لثلا يعرفوا برأي واحد وللامام كلاءة شيعته كيفها رأى المصلحة فيه

« فقرقة » منها قالت أنجه نمر بن محمد حي لميت ولا يموت حتى يظهر و يلي أمر الناس وأنه هو المهدي ، وزعموا أنهم ر وواعنه أنه قال إن رأيتم رأسي قداهوى عليكم من جبل فلا تصد قوه فاني أنا صاحبكم وانه قال لهم إن جاءكم من نخبركم عني انه مرضني و غسلني و كفنني فلاتصدقوه فاني صاحبكم صاحب السيف، وهذه النمرقة تسمى (الناووسية) وسميت بذلك لرئيس لهم من اهل البصرة يقال له فلان (١) بن فلان الناووس

﴿ و فرقة ﴾ زعمت ان الامام بعد جعفر بن محمد ابنه ﴿ اسماعيل بن جعفر (٢) ﴾ وانكرت موت اسمعيل في حياة ابيه وقا لواكان ذلك على جهة التابيس من ابيه على الناس لأنه خاف فغيب عنهم ، و زعموا أن اسماعيل لا يموت حتى يملك الأرض يقوم بأمر الناس وأنه هوالقائم

قبل أن اسمه عجلان بن ناووس ونسبهم الشهرستاني فيالملل والنحل إلى رجل بقال له
 نا وس وقبل نسبوا إلى قر بة ناوسا و يسمون الصارمية أيضاً

ا كبر اخوته وكان ابوه الصادق عليه السلام شديد المحبة له والبر به وكان يظن قوم من الشيعة في حياة اليه أنه القائم بعده والخلينة له اذ كان اكبر اخوته سناً و لميل ابيسه الشيعة في حياة اليه أنه القائم بعده والخلينة له اذ كان اكبر اخوته سناً و لميل ابيسه اليه واكر امه له فعات في حياة ابيه با لعريض وجل على رقاب الرجال إلى المدينة حتى دفن با لبقيم سنة ١٣٣٠ فجزل عابه ابوه حزناً شديداً و نقسدم إلى سر بره بغير حذا، ولا رداء فأمر بوضع سر يره على الا دُن قبل دفنه مراراً كثيرة وكان بكشف عن وجهه و ينظر اليه ير يد بذلك تحقيق أمر و فا ته عند الظانين خلافته له من بعده وازالة الشبه عنهم في حياته وفي سنة ٢٤٥ وصل المدينة الحسين بن أبي الهيجاء وزير المسبد لى فين على مشهده قبة

لائن اباه أشار اليــه بالامامة بعده و قلدهم ذلك له و أخبرهم أنه صاحبه وا لامام لا يقول إلا الحق فلما ظهر موته علمنا أنه قد صدق وأنه القائم وأنه لم يمت ، وهذه الفرقة هي « الاسماعيلية » الخالصة و أم اسماعيل. وعبد الله ابني جعفر بن محمد عليه السلام فاطمة بنت الحسين بن الحسن ابن على بن أبي طالب عليه السلام و أمها أم حبيب بنت عمر بن علي بن أبي طالب عليه السلام وأمها اسماء بنت عقيل ابن ابيطالب علمهم السلام « وفرقة » ثالثة زعمت أن الامام بعد جعفر بن محمد « محمد بن (١) اسماعيل بن جعفر » وأمه أم ولد وقالوا أن ا لا م كان لا سماعيل في حياة ابيه فلما توفي قبل ابيه جعل جعفر بن محمد الأمر لمحمد بن اسمعيل وكان الحق له و لا بجوز غير ذلك لأ نهالا تنتقل من أخ إلى أخ بعد الحسن والحسين عليهما السلام ولا تكون إلا في الا عقاب ولم يكن لأخوي اسمعيل عبدالله وموسى في الامامة حق كالم يكن لحمد بن

آن يأذن له في الخروج إلى العراق وأن يرضى عنه و يوصيه بوصية فأذن له الا مام وكان مما أوصاء أن قالله اوصيك أن تتق الله في دمي اوصاء بذلك مرتين ودفع له وكان مما أوصاء أن قالله اوصيك أن تتق الله في دمي اوصاء بذلك مرتين ودفع له ثلاث صرر كل صرة فيها مائة وخون دينا رأ ثم اعطاء النا و خمائة در هم فلما وصل إلى العراق دخل على هارون الرشيد فقال له يا امير المؤمنين خليفتان في الارض موسى من جعفر بالمدينة يجبي له العزاج وأنت بالعراق يجبي لك العزاج فقال والله فقال والله فأمر العليفة له بحاثة الف درهم فلما قبضها و حملت إلى منز له اخذ ته الريح في حوف لياته فمات وحول من الغد المال الذي حمل اليه انظر المكثي و غيره

الحنفية حق مع علي بن الحسين ، و أصحاب هـذا القول يسمون « المباركية » برئيس لهم كان يسمى « المبارك » مولى (١) اسمعيسل بن جعفر

فأما « الاسماعيلية » فهم « الخطابية » أصحاب « ابي الخطاب محمد ابن ابي زينب الأحدي الأجدع » و قد دخلت منهم فرقة في فرقة محمد بن اسماعيل وأقروا بموت اسماعيل بن جعفر في حياة ابيه و هم الذبن خرجوا في حياة ابي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام فحار بواعيسي بن موسي (٢) بن محمد بن عبد الله بن العباس وكان عاملا على الكوفة فبلغه عنهم أنهم اظهروا الاباحات و دعوا إلى نبوة « ابي الخطاب » وأنهم مجتمعون في مسجد الكوفة فبمث اليه فحار بوه وامتنعوا عليه وكانوا سبعين رجلا فقتلهم جميعاً فلم يفلت منهم إلا رجل واحد اصابته جراحات فمد في القالى فتخلص وهو ﴿ ابو سامة سالم بن مكرم الجال ﴾ الملقب فعد في القالى فتخلص وهو ﴿ ابو سامة سالم بن مكرم الجال ﴾ الملقب

<sup>[</sup> ١ ] في بعض المعاجم أن مبارك هذا هو مولى اسماعيل بن علي بن عبد الله بن العباس وأنه كوفي وهو الذي عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام ومحتمل التعدد فراجع و عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطاب الهاشمي و في بعض نسخ المحتاب المقاط محمد كا أن في بعض المعاجم اسقاط علي و عيسى هدذا ابن اخ السناح ولاه عمه الكوفة وسوادها سنة ١٣٧ وجعله ولي عبد المنصور فاستزله المنصور عن ولاية عهده سنة ١٤٧ وعزله عن الكوفة و ارضاه بمال وفير و جعل له ولاية عبد ابنه المهدي قلما ولي المهدي خامه سنة ١٦٠ بعد تهديد وو عيد وكان ولي المهد لا يخلع مالم يخلع ناسه و يشهد الناس عليه فاقام يا لكوفة إلى أن توفي سسنة ١٩٧ و كانت ولاد ته سنة ١٠٠٠

بأبي خديجة (١) وكان يزعم أنه مات فرجع ، فحار بوا عيسي محا ر بة شديدة بالحجارة والقصب والسكاكين لأنهم جعلوا القصب مكان الرماح وقد كان ابو الخطاب قال لهم: قاتلوهم فان قصبكم يعمل فيهم عمل الرماح والسيوف ورماحهم وسيوفهم وسلاحهم لا تضركم ولا تخل فيكم فقدمهم عشرة عشرة المحاربة فاما قتل منهم نحو ثلا ثين رجلا قالوا له ما ترى ما محل بنا من القوم و ما نرى قصبنا يعمل فيهم ولا يؤثر و قدعمل سلاحهم فينا وقتل من ترى منا فذكر لهم ما رواه العامة أنه قال لهمان كان قد بدا لله فيكم فما ذنبي وقال لهم ما رواه الشيعة يا قوم قد بليتم وامتحنتم وأذن في قتلكم فقاتلوا على دينكم واحسا بكم و لا تعطوا بلدتكم فتذلوا مع أنكم لا تتخلصون من القتل فمو توا كراماً ، فقاتلوا حتى قتلوا عن آخره وأسر ابو الخطاب فأتي به عيسى من موسى فقتله في دار الرزق على شاطي الفرات وصابه مع جماعة منهم ثم أمر باحراقه فاحرقوا و بعث برؤمهم إلى المنصور فصابها على باب مدينة بغداد ثلاثة أيام تم أحرقت ، وقال بعض أصحابه أن أبا الخطاب لم يقتل ولا قتل احد من أصحابه وإنما لبس على القوم وشبه عليهم وإنما حار بوا بامرابي عبدالله

انظر القصة في رجال الكشي ص ٢٢٥ - ٢٢٦ في ترجمة سالم بن مكرم وسالم هذا عده الشيخ الطوسي رجمه الله في رجاله من أصحاب الا مام الصادق عليه السلام و ذكره أيضاً في فهرسته و وتقمه النجاشي في رجاله وقا ل ان كنيته كانت ابا خدمجة وأن أيضاً في فهرسته و عكاه ابا سارة روى عن ابي عبدالله و ابي الحس عاجما السلام

جعفر بن محمد وخرجوا من المسجد لم يرهم احد و لم يجرح منهم احد واقبل القوم يقتل بعضهم بعضاً على أنهم يقتلون أصحاب ابي الخطاب وإنما يقتلون انفسهم حتى جن عليهم الليل فلما اصبحوا نظروا فى القتلى فوجدوا القتلى كلهم منهم و لم يجدوا من اصحاب ابى الخطاب قتيلاولا جريحاً ، وهولاء هم الذي قالوا أن أبا الخطاب كان نبياً مرسلا ارسله جمفر بن محمد ثم أنه صيره بعد ذ لك حين حدث هذا الأمر من الملائكة لعن الله من يقول هذا ، ثم خرج من قال عقالته من اهل الكوفة وغيرهم إلى «محمد بن أسما عيل بن جعفر (١) » بعد قتل ابي الخطاب فقالوا با مامته وأقاموا عليها

وصنوف الغالية افترقوا بعده على مقالات كثيرة واختلفوا ما في يدسف (٢) أصحابهم ومذاهبهم فقالت « فرقة » منهم أن روح ﴿ جعفر بن محمد ﴾ جعلت في ا بي الخطاب ثم تحولت بعمد غيبة ابي الخطاب في ﴿ محمد بن اسماعيل بن جعفر ﴾ ثم ساقوا الامامة في ولد محمد بن اسمعيل وتشعبت منهم فرقة من ﴿ المباركية ﴾ ممن قال بهده

١ إلى محمد بن اسماعيل هذا تنسب الغرقة (السبعيسة) سميت بد لك لا ن اهلها ينهون
الامامة اليه وهو الامام السابع عندهم وكانت وفاته في بنداد في حدود سنسة ١٩٨
و قدره فيها

<sup>&</sup>lt; ٢ » كذا في النسخ المخطوطة

المقالة تسمى «القرامطة (١)» و إنما سميت بهذا برئيس لهم من اهل السواد من الا نباطكان يلقب « قرمطو يه » كانوا في الأصل على مقالة المباركية ثم خالفوهم فقالوا : لا يكو ن بعد محمد النبي صلى الله عليه وآله إلا سبعة أثمة « علي بن أبي طالب » و هو إمام رسول عليه وآله إلا سبعة أثمة « علي بن أبي طالب » و هو إمام رسول علي ) و ﴿ الحسين ﴾ و ﴿ علي بن الحسين ﴾ و ﴿ الحسين القائم المهدي وهو رسول ، وزعموا أن النبي صلى الله عليه وآله انقطعت عليه الرسالة في حياته في اليوم الذي أمر فيه بنصب علي بن ابي طالب عليه السلام للناس بغد يرخم فصارت الرسالة في ذلك اليوم في علي بن عليه السلام للناس بغد يرخم فصارت الرسالة في ذلك اليوم في علي بن

د ١ » قال ابن الجوزي في كتابه ( تابيس ابليس ) ص ١١٠ [ للمؤرخين في سبب تسميم بهذا قولان احدها أن رجلا من ناحية خوزستان قدم سواد الكوفة فأ ظهر الزهد ودعا إلى امام من اهل بيت الرسول ( ص ) ونزل على رجل يقال له ( كرميسة ) لقب بهذا لحرة عينيه و هو با لنبطيسة حاد العين فأخذه امير تنك الناحية فعيمه وترك مفتاح البيت تحت وأسه ونام فرقت له جارية فأخذت المنتاح فنتحت البيت وأخرجه وردت المفتاح إلى مكانه فلما طلب فلم يوجد فزاد افتتا ن الناس به فخرج للى الشام فسمى ( كرميتة ) باسم الذي كان نازلا عليه ثم خفف فقيل قرمط تم توارت مكانه اهله وأولاده ، والتاني أن القوم قد لقبوا بهذا فسية إلى رجل يقال له حدان قرمط كان احدد عاتم في الابتداء فاستجاب له جا هـة فسموا القرامطة وقرمطيسة وكان هذا الرجل من اهل الكوفة وكان يميل إلى الزهد ] انتهى . قبل انحاعرف وكان هذا بقرمط من اجل قصر قامته وقصر رجليه وتفارب خطوه وكان يقال له صاحب حدان هذا بقرم مذهبه بالعراق ثم قام بالبحرين منهم ابوسعيد الحسن بن يهرام الحناني الكوفة اشتهر مذهبه بالعراق ثم قام بالبحرين منهم ابوسعيد الحسن بن يهرام الحناني من اهل جناية وذلك في سنة ٢٨٨ تسله خادمه في الحام بهجر سنه ٢٠٠٧ و ولي الأمر بعده ابته ابوطاهر ايمان فقوي امره إلى أن مات بالحدري في هجر سنه ٢٠٠٧ و المهر بعده ابته ابوطاهر ايمان فقوي امره إلى أن مات بالحدري في هجر سنه ٢٠٠٧ و المهر بعده ابته ابوطاهر ايمان فقوي امره إلى أن مات بالحدري في هجر سنه ٢٠٠٠ و المهر المهر بعده ابته ابوطاهر ايمان فقوي امره إلى أن مات بالحدري في هجر سنه ٢٠٠٠

ابي طالب واعتلوا في ذ لك بقول رسول الله صلى الله عليه وآله ﴿ مَن كنت مولاه فعلى مولاه ﴾ وأن هذا القول منه خروج من الرسالة والنبوة وتسليم منه في ذ لك لعلي بن ابني طالب بأمرا لله عز وجل وأن النبي صلى الله عليه وآله بعد ذاك كان مأموماً لعلى محجوجاً به فلما مضي على عليه السلام صارت الامامة في ﴿ الحسن ﴾ ثم صارت من الحسن في ﴿ الحسين ﴾ ثم في ﴿ علي من الحسين ﴾ ثم في ﴿ محمد من على ﴾ ثم كانت في ﴿ جعفر بن محمد ﴾ ثم انقطعت عن جعفر في حياته فصارت في ﴿ اسماعيل بن جعنمر ﴾ كما انقطعت الرسللة عن محمد صلى الله عليه وآله في حياته ثم ان الله عز وجل بداله في امامة جعفر و اسماعيل فصيرها في (محمد بن اسماعيل) و اعتلوافي ذلك مخبررووه عن جمفر ا بن محمد عليهما السلام أنه قال ما رأيت (١) بدالله عز و جــل في اسماعيل وزعموا أن محمد بن اسماعيل حي لم ءت و أنه في بلا د الروم وأنه القائم المهدي ومعنى القائم عندهم أنه يبعث بالرسالة وبشريعة جديدة ينسخ بها شريعة محمد صلى الله عليه و آله وأن محمد بن اسماعيل من اولي العزم و اولو العز م عندهم سبعة نوح وابراهيم وموسى وعيسي ومحمد صلى الله عليه وآله وعليهم وعلي عليه السلام و محمد بن اسماعيل على معنى [ ١ ] كسدًا في النسخ المخطوطــة واستظهر بعضهم أن العبــا و ة \_ ما وأيت بداء لله عز

أن السموات سبع و أن الأرضين سبع و أن الانسان بد نه سبع يداه ورجلاه وظهره و بطنه و قابه وأن رأسه سبع عيناه و اذناه و منخر اه وفمه وفيه لسانه كصدره الذي فيه قلبه وأن الأئمـة كذلك و قلمهم محمد من اسماعيل ، و اعتبارا في نسخ شريمة محمد صلى الله عليه وآله وتبديلها بأخبار رووها عن ابي عبد الله جعفر بن محمد عليـــه السلام أنه قال لو قام قا تمنا علمتم القرآن جديداً ، وأنه قال أن الاسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبي للغرباء و نحو ذلك من اخبار القائم وأن الله تبارك وتعالى جعل لمحمد بن اسما عيل جنــة آدم صلى الله عليه ومعناها عندهم الاباحة للمحارم وجميع ما خلق في الدنيا وهو قول الله عز وجل فكلا منها رغداً حيث شئمًا ولا تقر با هذه الشجرة (٣٤ : ٣٤) اي « موسى بن جعفر بن محمد » وولده من بعده من ادعى منهم الامامة وزعموا أن « محمد بن اسماعيل » هو خاتم النبيين الذي حكاه الله عز وجل في كتابه وأن الدنيا اثنتا عشرةجز برة في كل جزيرة حجة وأن الحجج اثناعشر واكل حجة داعية واكل داعية يد يعنون بذلك أن اليد رجل له دلائل و راهين يقيمها و يسمون الحجة الأب والداءية الأم واليد الابن يضاهؤن قول النصاري في ثالث ثلاثة أن الله الأب جل الله وتعالى عن ذ لك علواً كبيراً والمسيح عليه السلام الابن وأ مه

مريم عليها السلام والحجة الأكبر هو الرب و هو الأب و الداعية هي الأم واليد هو الابن — كذب العاد لون بالله و ضلوا ضلا لا بعيداً وخسروا خسراناً مبيناً ، وزعموا أن جميع الأشياء التي فرضها الله تعالى على عباده وسنها نبيه صلى الله عليه و آله و أمر بها لها ظاهر و باطن وأن جميع ما استعبد الله به العباد في الظاهر من الكتاب و السنة أمثال مضر و به و تحتها معا في بطونها و عليها العمل و فيها النجاة وأن ما ظهر منها فني استعاله الهللاك والشقاء وهي جزء من المقاب الأدنى عذب الله به قوماً إذ لم يعرفوا الحق و لم يقولوا به ، وهذا أيضا مذهب عامة أصحاب اني الحطاب ، واستحلوا استعراض الناس بالسيف وقتلهم على مذهب البيهسية (١) والأزارقة (٢) من الحوارج في قتل أهل القبلة وأخذ أمو الهم و الشهادة عليهم بالكفر و اعتسلوا في ذلك بقول الله عزوجل : اقتلوا المشركين حيث وجد تموهم (٩:٥)

<sup>[</sup> ۱ ] هم اصحاب ابي بيهس الهيصم بن جابر وهي من فرق ﴿ الصفرية ﴾ اتباع زياد بن الائسنر راجع الفرق بين الفرق للبغدادي والفصل لابن حزم

<sup>[</sup> ٣ ] هم اتباع نافع بن الأزرق الحنى من بني حنيفة المكنى بأبي راشد و لم يكن في الخوارج فرقة أشد منهم وكانوا يقولون بأن مخالفهم من هذه الأمة مشركون وزعموا أن الاطنال كلهم مخلدون في الناد راجع تنصيل مذهبهم في الفرق بينالغرق للبغدادي وكان اولهم نافع بن الأزرق وآخرهم عبدة بن هلال اليشكري اتصل أمر الازارقة بضماً وعشر بن سنة حتى اباد هم سنيان بن الأثر د الكلي في و لا ية الحجاج على المراق وقتل نافع بن الازرق في معركة د ولاب الا هواز سنة ١٥ على يد المبلب ان ابي صفرة في خلافة عبد الله بن الربير

ورأواسي النساء وقتل الأطفال واعتلوا في ذلك بقول الله تبارك و تعلى الاتذر على الأرض من الكافرين ديارا (٢١: ٢١)، وزعموا أنه يجب عليهم أن يبدأ وابقتل من قال بالاهامة ممن ليس على قولهم و خاصة من قال بامامة « موسى بن جعفر » وولده من بعده و تأولوا في ذلك قول الله تعالى : قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا في غلظة ول الله تعالى : قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا في غلظة (١٣٣٠) ، فالواجب ان نبدأ بهؤلاء ثم بسائر الناس ، و عدد هم كثير إلا أنه لاشوكه لهم ولا قوة و هم بسواد الكوفة و البين أكثر ولعلهم أن يكونوازهاء مائة الف

وقالت الفرقة الرابعة من أصحاب ابي عبد الله جعفر بن محمد أن الامام بعد جعفر بن محمد ابنه « محمد بن جعفر (١) » وأمه أم ولد يقال لها حميدة وهو وموسى واسحاق بنو جعفر بن محمد لام واحدة ، وذلك أن بعضهم روى لهم أن محمد بن جعفر دخل على ابيه جعفر يوماً وهو صبي صغير فعدا اليه فكبا في قميصه ووقع لحر وجهه فقام اليه جعفر و قبله

الطوسي في رجله من أصحاب الصادق عليه السلام وقال الشيخ المنيد في الارشاد كا ن الطوسي في رجله من أصحاب الصادق عليه السلام وقال الشيخ المنيد في الارشاد كا ن كلد بن جهفر شيخاً شجاعاً وكان يصوم يوماً و يفطر يوماً و يرى رأي الريدية في الخروج بالسيف وخرج على المأمون في سنة ١٩٩١ بمكم واتبعته الزيدية الجاد ودية فخرج لتتاله عيسى الجلودي ففرق جمه وأخذه وأنقذه إلى المأمون فلما وصل السه الكرمه وادنى بجانه منه ووصله وأحسن جائزته فكان مقيماً معه بخراسان (انتهابي ) توفي بجرجان سنة ٢٠٣ وقدره بها وصلى عايه المأمون

واسح النراب عن وجهه ووضعه على صدره وقال سمعت ابي يقول إذا ولد لك ولد يشبهني فسمه باسمي فهو شبيهي و شبيه رسول الله صلى الله عليه و آله و على (١) سنته ، فجعل هؤلآء الامامة في محمد بن جعفر وولده من بعده و هذه الفرقة تسمى «السمطية (٢)» تنسب إلى رئيس لهم يقال له « يحيي بن ابي السميط » (٣)

والنمرقة الخامسة منهم قالت: الامامة بعد جعفر في ابنه عبد الله بن المحفر الأفطح (٤) و ذلك أنه كان عند مضي جعفر أكبر ولده سنا وجلس مجلس ابيه و ادعى الامامة ووصية ابيه ، و اعتلوا بحديث يروونه عن ابي عبد الله جعفر بن محمد أنه قال الامامة في الأكبر من ولد الامام فمال إلى عبد الله والقول بامامته جل من قال با مامة ابيه جعفر بن محمد غير نفر يسير عرفوا الحق فا متحنو اعبد الله بمسائل في المحمد غير نفر يسير عرفوا الحق فا متحنو اعبد الله بمسائل في

<sup>&</sup>lt; ١ » وعلى بثلاثة - غل -

<sup>«</sup> ۲ » الشعطية \_ الشعطية \_ السعطية \_ خ ل \_

٣ » في بعض كتب الفرق يحي بن ابي شميط وفي بعضها ابي سميط وفي بعضها يحي بن شميط وفي بعضها يحي بن شميط وفي بعضها يحي بن شميط الا حسى) و يذكر أنه كان قائدا من قواد المحتار

و ﴾ به قال الشيخ المنيد في الارشادكان عبدالله بن جعفر اكبر أخوته بعد اسماعيل ولم يكن منزلته عند أبيه منزلة غيره من ولده في الاكرام وكان منهماً بالخسلاف على أبيه في الاعتقاد و يقال أنهكان بخالط الحشورية و عبل إلى مذهب المرجئة وأدعى بعد أبيسه الاعتقاد و أحتج بأنه اكبر أخوته الباقين فأنبعه على قوله جماعة الح توفي سنه ١٤٨ ولم يعقب وقبره في بلدة إسطام معروف بازاء قبر على بن عيسى بن آدم البسطامي اقتار رحال الكثبي ص ١٦٤ – ١٦٥

الحلال و الحرام من الصلاة والزكاة و غير ذلك فلم بجد واعنده علما، وهذه الفرقة القائلة بإما مة عبد الله بن جعفر هي «الفطحية» وسموا بذلك لأن عبد الله كان أفطح الرأس وقال بعضهم كان أفطح الرجلين وقال بعض الرواة نسبوا إلى رئيس لهم من أهل الكوفة يقال له عبد الله بن فطيح (١) ومال إلى هذه الفرقة جل مشايخ الشيعة و فقهائها و لم يشكوا في أن الامامة في «عبدالله بن جعفر» وفي ولده من بعده فمات عبد الله ولم يخلف ذكراً فرجع عامة الفطحية عن القول بامامته سوى قليل منهم إلى القول بامامة «موسى بن جعفر» وقد كان رجع جماعة منهم في حياة عبد الله إلى موسى بن جعفر » وقد ثم رجع عامتهم بعد وفاته عن القول بامامة «موسى بن جعفر عليهما السلام ثم رجع عامتهم بعد وفاته عن القول به و بتي بعضهم على القول بامامته موسى بن جعفر عدا يبه شم إمامة موسى بن جعفر من بعده و عاش عبد الله بن جعفر بعد ايبه سبعين وماً او نحو ها (٢)

وقالت الفرقة السادسة منهم أن الامام « موسى بن جعفر » بعد ابيه وأنكروا إمامة عبد الله و خطأوه في فعله و جلوسه مجلس ابيمه وادعائه الامامة وكان فيهم من وجوه اصحاب ابي عبد الله عليه السلام مثل « هشام بن الم » و « عبد الله بن ابي يعفو ر » و « عمر بن مثل « هشام بن الم » و ﴿ عمد بن النعما ن ابي جعفر الأحول مؤمن بزيد بياع السابري » و ﴿ محمد بن النعما ن ابي جعفر الأحول مؤمن أنا عبد الله بن افتاح - خل - [ ٢ ] في بعض الناخ لاطة - او نحوها - محذوفة

الطاق ﴾ و ﴿ عبيد (١) بن زرارة ﴾ و ﴿ جيل بن دراج ﴾ و ﴿ ابا ن ابن تغلب ﴾ و ﴿ هشام بن الحكم ﴾ وغيرهم (٢) من و جوه الشيعة واهل العلوم منهم و النظر والفقه وثبتوا على إمامة موسى بن جعفر حتى رجع إلى مقالتهم عامة من كان قال بامامة عبد الله بن جعفر فاجتمعوا جيعاً على إمامة ﴿ موسى بن جعفر ﴾ سوى نفر منهم فأنهم ثبتوا على إمامة عبد الله ثم إمامة موسى بعده فأجازوها في اخو بن بعد أن لم يجز ذ لك عنده منهم ﴿ عبد الله بن بحير بن اعين ﴾ و ﴿ عمار بن موسى الساباطي (٣) ﴾ وجماعة معهما ، ثم ان جماعة المؤتمين بموسى بن جعفر لم ختلفوا في أمره فثبتوا على إمامته إلى حبسه في المرة الثانية ثم اختلفوافي حبس الر شيد فصاروا خمس فرق

﴿ فَوقَة ﴾ منهم زعمت أنه مات في حبس السندي بن شا هك وأن يحي ابن خالد البرمكي سمه في رطب و عنب بعثهما اليه فقتله وأن الا مام بعد . موسى (علي بن موسى الرضا) فسميت هذه الفرقة (القطعية) لأنها

<sup>[</sup> ١ ] عبدالله بن زرارة - خل -

<sup>[</sup> ٣ ] انظر توج: هؤلاء الاعلام في رجال الشبخ الطوسي وفهرسته وفي منهج المقال ومنهمي المقال ورجال ابن داود وخلاصة العسلامة الحلي و غير ها

إ ٣ ] انظر ترجة عبد الله بن بكير وعمار السأباطي في رجال الكثي وفهرست الشيخ
 العارسي ومنهج المقال ومنتهمي المقال وميزان الاعتدال للذهبي وغيرها

قطعت على وفاة موسى بن جعفر وعلى إمامة على ابنــه بعــده ولم تشك في امرها ولا ازمًا بت ومضت على المنهاج الأول

وقالت «القرقة الثانية» أن «موسى سجعفر» لم عت وأنه حي ولا عوت حتى علك شرق الأرض وغربها و علا ها كلها عدلا كا ملئت جوراً وأنه القائم المهدي ، وزعموا أنه خرج من الحبس ولم بره احد بها راً ولم يعلم (١) به وأن السلطان واصعابه ادعوا مو به وموهوا على الناس وكذبوا وأنه غاب عن الناس واختنى و رووا في ذ لك روايات عن ايبه جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال هو القائم المهدي فان يدهده وأسه عليهم من جبل فلا تصدقوا فانه القائم

وقال بعضهم أنه القائم وقد مات ولا تكون الامامة لغير وحتى رجع فيقوم و يظهر ، وزعموا أنه قد رجع بعدموته إلا أنه مختف في موضع من المواضع حي (٢) يأم وينهى وأن اصحا به بلقونه و رونه ، و اعتلوا في ذلك روايات عن ابيه أنه قال سمي القائم قائماً لا نه يقوم بعد ما يموت

وقال بمضهم أنه قدمات وأنه القائم وأن فيه شبها من عيسى بن مريم صلى الله عليه وأنه لم يرجع و لكنه يرجع في وقت قيامه فيملأ مريم صلى الله عليه وأنه لم يرجع و الكناد وأن الم قال أن فيه شبها من عيسى بن

<sup>[</sup> ١ ] ولم يعدوا بغ \_ غل \_ [ ٢ ] حتى - غل \_

مريم وأنه يقتل في يدي ولد العباس فقد قتل

وانكر بعضهم قنله و قالوا: مات و رفعه التداليه وأنه يرده عند قيامه فسموا هؤلاء جيعاً ﴿ الواقفة (١) ﴾ لو قو فهم على موسى بن جعنم أنه الامام القائم (٢) ولم يأ تموا بعده بامام ولم يتجاوزوه إلى غيره وقد قال بعضهم ممن ذكر أنه حي أن ﴿ الرضا ﴾ عليه السلام ومن قام بعده ليسوا بأئمة ولكنهم خلفاؤه واحداً بعد واحد إلى أوان خروجه وأن على النياس التمبول منهم و الانتهاء إلى امن هم ، و قد لقب الواقفة بعض مخالفيها ممن قال بامامة على بن موسى ﴿ الممطورة ﴾ وغلب عليها هذا الاسم وشاع لها ، وكان سب ذلك أن ﴿ على بن اسماعيل ﴾ و ﴿ وقد الشتد الكلام يينهم ما أنتم إلا كلاب ممطورة اله ﴿ على بن اسماعيل ﴾ وقد الشتد الكلام يينهم ما أنتم إلا كلاب ممطورة

<sup>(</sup>١) الواقنية \_ خل \_

<sup>(</sup>٣) كان يد. الواقفة أنه كان اجتمع ثلاثون الف دينار عند الأشاعثة زكاة اموالهم وماكان يجب عليهم فيها فحملوها إلى وكياين لموسى بن جعفر عليه السلام با لكوفة احدهما حيان السراج وآخر كان معه وكان موسى عليه السلام في الحبس فا تخذا بذلك دوراً وعقاراً واشتريا الغلات فلما مات موسى عليه السلام و انتهى الغير اليهما انكرا موته واذاعا في الشيعة أنه لا يحوت لا نه القائم فاعتمدت عليها طائفة من الشيعة وانقشر قولهما في الناس حتى كان عند موتهما أوصيا بدفع الممال إلى و رئة موسى عليه السلام واستبان للشيعة أنهما إنما قالا ذلك حرصاً على المال ، انظر رجال الكشي ص ٢٨٦ واستبان للشيعة أنهما إنما قلامة و وفس بن عبد الرحمن المتوفي سنة ٢٠٨ في فهرست المنافذي ورجاله والخلاصة للعلامة ورجال الكشي والنجاشي وفهرست ابن النديم وغيرها

اراد أنكم أنتن من جيف لأن الكلاب إذا اصاب المطر فهي انتن من الجيف فلزمهم هذا اللقب فهم يعرفو زبه اليوم لأنه إذا قيل للرجل أنه ممطور فقد عرف أنه من الواقفة على موسى بن جعفر خاصة لأزكل من مضي منهم فله واقفة قد وقفت عليه و هذا اللقب لأصحاب موسى خاصة وقالت فرقة منهم لا ندري أهو حي ام ميت لا ُ ناقد رو بنافيه اخباراً كثيرة تدل على أنه القائم المهدي فلا مجوز تكذيبها وقد وردعلينا من خبر وفاة ابيه وجده والماضين من آبائه عليهم السلام في معنى صحة الخبرفهذا ايضاً مما لا نجوز رده وانكاره لوضوحه وشبرته وتواتره من حيث لا يكذب مثله ولا نجوزالتواطؤ عليمه و الموت حق و الله عز وجل يفعل ما يشاء فوقفنـا عند ذلك على إطــلاق موته وعلى الاقرار محياته ونحن مقيمون على إمامته لا نتجاو زهاحتي يصح لنا أمره وأمر هذا الذي نصب نفسه مكانه وادعى الامامة يعنون «على بن موسى الرضا » فان صحت لنا إمامته كامامة ابيه من قبله بالدلالات والعلامات الموجبة للامامة باكا قرار منمه على نفسه بإمامته وموت ايسه لا بإخبار اصحابه حامنــا له ذلك وصدقناه ، وهـــذه الفرقة أيضاً مرـــ الممطورة ، وقد شاهد بعضهم من ابي الحسن الرضاعليه السلام اموراً فقطع عليمه با لا مامة ، وصدةت « فرقة » منهم بعــد ذلك روايات

اصحابه وقولهم فيه فرجعت إلى القول بإمامته

« وفرقة » منهم يقال لها « البشرية » اصحاب « محمد بن بشير (١) » مولى بني اسد من اهل الكوفة قالت أن « موسى بن جعفر » لم يمت ولم يحبس وأنه حي غائب وأنه القائم المهدي وأنه في وقت غيبته استخلف على الأمر « محمد بن بشير » وجعله وصيه وأعطاه خاتمه و علمه جميع ما يحتاج اليه رعيته وفوض اليه اموره وأقامه مقام نفسه فمحمد بن بشير الامام بسير ﴾ فهو الا ما م و من ا و صى اليه ﴿ سميع ﴾ فهو الا مام المفتر ض بشير ﴾ فهو الا مام المفتر ض الطاعة على الأمة إلى وقت خروج موسى و ظهوره فحا يلز م الناس من حقو قه في اموا لهم وغير ذلك مما يتقر بوت به إلى الله عزوجل فالفرض عليهم اداؤه إلى هؤ لاء إلى قيام القائم ، وزعموا أن على بن موسى ومن وكنر وهم في دعواهم الا مام مه وكنر وا القائلين بامامتهم واستحلوا وكنر وهم في دعواهم الا مامه و وكنر وا القائلين بامامتهم واستحلوا و

١ > محمد بن بشير غال ملمون من اصحاب الكاظم عليه السلام وكان صاحب شعبدة ومخاريق معروفا بذاك وقد روى الكشي احاديث كشيرة في ذمه وخبثه والمنه وقوله با لتناسخ ودعاء الامام عليه با لفتل وأنه قتل اسوء قنلة بعد أن عدف بانواع العداب : انظر تفصيل عقائده في رجال الكشي ص ٢٩٧ - ٣٠٠ و في منهج المقال ص ٢٨٦ وفي غيرهما من كتب الرجال : وفي الفرق بين الفرق وغيره جمل البشرية انهاع بشر بن المعتمر الذي تقدم ص ١٤ فراجع

دماءهم واموالهم و زعموا أن الفرض من الله عليهم إقامة الصاوات الخس وصوم شهر رمضان و انكروا الزكاة و الحج و سائر الفرائض وقالوا باباحة المحارم من الفروج والغلمان ، واعتلرا في ذلك بقول الله عز وجل : او يزوجهم ذكر انا واناثاً (٢٤ : ٥٠) و قالوا بالتناخ وأن الأثمة عند هم واحد إنما هم منتقلون من بدن إلى بدن ، و المواساة بينهم واجبة في كل ما ملكوه من مال و كل شي اوصى به رجل منهم في سبيل الله فهو لسميع بن محمد و اوصيائه من بعده ، ومذاهبهم مذاهب الغالية المفوضة في التفويض

وولد «موسى بن جعفر » عليه السلام (١) في سنة ثمان و عشر بن ومائة (٢) وقال بعضهم سنة تسع (٣) ، وحمله الرشيد من المدينة لعشر ليال بقين من شوال سنة تسع و سبعين ومائة وقد قدم هارون المشيد المدينة منصرفاً من عمرة شهر رمضا ن تم شخص ها رون إلى الحيج وحمله معه ثم انصرف على طريق البصرة فحبسه عند عيسى بن جعفر الحيج وحمله معه ثم انصرف على طريق البصرة فحبسه عند عيسى بن جعفر

م ولد عليه السلام بالا بواء منزل بين مكه و المدينة و عن الحافظ عبد العزيز أنه ولد بالمدينة والا ولد بالمدينة والا ول أصح وكانت ولادته بوم الا حد سابع عشر شهر صفر انظر الكاني بالمدينة والا والمناقب لابن شهرا دوب والدروس الشهيد وغيرها
 المكليني والمناقب لابن شهرا دوب والدروس الشهيد وغيرها

<sup>«</sup> ۲ » كا في ارشاد المفيد والكافي وكشف الغمة والمناقب وأعلام الورى والدروس

د ٣ » يعني سنة تسع وعشر ين وماثة

ابن ابي جه نمر المنصور ثم اشخصه إلى بفداد فحبسه عند السندي بنشاهك فتوفي في حدمه ببغداد لحمس ليال بقين من رجب (١) سنه ثلاث وثمانين ومائة (٢) وهو ابن خمس او اربع و خمسين سنة و دفن في مقابر قريش و يقال في رواية اخرى أنه دفن بقيوده وانه أوصى بذلك فكانت إما مته خمساً وثلاثين سنة وشهوراً و أمه أم ولد يقال لها حميدة و هي ام اخو يه اسحاق ومحمد ابني جعفر بن محمد عليه السلام

ثم إن اصحاب «علي بن موسى الرضا» عليه السلام اختلفوا بعد وفاته فصاروا فرقاً « فرقة » منهم قالت بالامامة بعد علي بن موسى عليه السلام لا بنه « محمد بن علي » عليه السلام ولم يكن له غيره و كان ختن المأمون على ابنته و اتبعوا الوصية حيث ما دارت على المنهاج الأول من لدن النبى صلى الله عليه و آله

« وفرقة » قالت با مامــة « احمد بن موسى بن جعفر » اوصى اليــه و إلى الرضا عليه السلام واجازوها في اخو بن و ابوه جعله (٣) الوصى

<sup>[</sup> ١ ] كما عن العيون وكشف الغمة واعلام الورى والحافظ عبد العزيز وفي ارشاد المغيد المت خلون من رجب وقيل في خامس رجب والأول أشهر الأقوال وكانت ولادته يوم الجمة كما عن روضة الواعظين وعمره الشريف خس و خسون سنة كما عن كشف الغمة واعلام الورى والارشاد وقيل اربم وخدرن سنة كما عن النكافي والمناف

إلى الأرشاد والكافي والروضة والدروس والمناقب وكشف النمة واعلام الورى والحافظ عبد العزيز وهو الأشهر و قبل سنسة ماثة وست وتمانين وعن اقبال ابن طاوس سنة تسع وممانين وماثة

<sup>[</sup> ٣ ] قالوا جمله ا يوه الخ – غال –

بعد علي بن موسى ومالوا إلى شبيه بمقالة « الفطحية »

« وفرقة » منهم تسمى « المؤلفة » من الشيعة قد كانوا نصروا الحق وقطعوا على إمامة « على بن موسى » وموت ابيه فصدقوا بذلك فاما توفي الرضا عليه السلام رجعوا إلى الوقف بعد موسى بن جعفر (ع) « وفرقة » منهم تسمى ﴿ الحدثة ﴾ كانوا من اهل الارجاء واصحاب الحديث فدخلوا في القول بإمامة ﴿ موسى بن جعفر ﴾ وبعدد بإمامة ﴿ على بن موسى ﴾ وصاروا شيعة رغبة في الدنيا وتصنعاً فاما توفي على بن موسى عليه السلام رجعوا إلى ما كانوا عليه

﴿ وفرقة ﴾ كانت من الزيدية الا قوياء منهم والبصراء فدخاوا في إمامة ﴿ علي بن موسى ﴾ عليه السلام عندما اظهر المأمون فضله وعقد يبعته تصنعاً للدنيا و استكانوا الناس بذلك دهما قلما توفي علي بن موسى عليه السلام رجعوا إلى قومهم من الزيدية

وتوفي ﴿علي بن موسى ﴾ عليه السلام بطوس من كور خراسان وهو شاخص مع المأمون عند شخوصه إلى المراق في آخر صفر سنة ثلاث ومأتين وهو ابن خمس وخمسين سنة (١) وكان مولده في سنة

<sup>[</sup> ۱ ] كانت وفاته عليه السلام يوم الجمعة أو يوم الثلثاء أو يوم الا ثنين في السابع عشر من شهر صفر أو لسبع بقين من شهر رمضان أو لتسع بقين منه سنة ثلاث و مأ نين أو سنة ست ومأتين أو سنة اثنتين بعد المأتين وعمره الشريف خس و خسون سنسة أو احدى وخسون أو تسع وار بعون وأشهر على اختلاف الروايات في ذ الك كاه

إحدى وخمسين ومائة (١) وقال بعضهم في سنة ثلاث و خمسين و ما ئة وكانت إمامته عشر بن سنة وسبعة اشهر ودفن بطوس في دار حميد بن قحطبة الطائي و أمه أم ولد بقال لها شهد (٢) وقال بعضهم اسمها نجية (٣) وكان اكبر ولد موسى بن جعنر و هم ثمانية عشر ذكراً و خمس عشرة بنتاً لأمهات الأولاد ، وكان المأمون اشخص اليه على بن موسى عايه السلام و هو بخراسان مع رجاء بن ابي الضحاك في آخر سنة مأتين على طريق البصرة وفارس وكان الرضاعايه السلام ايضاً ختن المأمون على ابنته

وكان سبب الفرقتين اللتين ائتمت واحدة منها ﴿ باحمد بن موسى (٤ ) ﴾

[ ٣ ] كذا في النسخ المخطوطة ولكن هذا الاسم لم يعرف لها و انما اساميها المروية عي المخيزدان المرسية وكينة وكينة وكيمة وشقراء واروى وكن وسما ك وتحكم انظر البحارج ١٢ ص ٣ وغيره

« ٣ » كدنا في النسخ المخطوطة ولعل الصحيح نجمة اذ لم يعرف هذا الاسم لها

<sup>[</sup> ١ ] ولد عليه السلام بالمدينة يوم الجمة او يوم الحيس حادي عشر ذي القمدة او حا دي عشرذي الحجة او حادي عشر ربيع الأول سنة مائة وثمان و اربيين او مائة وثلاث وخميناو مائه واحدى وخمين على اختلاف الأقوال

<sup>[ \$ ]</sup> قال الشيخ المنيد في الارشاد أنه كان كريماً جليلا ورعاً وكان ابو الحسن موسى عليه السلام يحبه ويقدم، ووهب له ضيعته المعروفة با ليسيرة ويقال أن احمدين موسى (رض) اعتق الله محلوك الح وفي تعليقة الوحيد البهمائي أنه هو المدفو ن بشيراز الملقب بسيد السادات المعروف الآن بشام حراغ انهي وقد صرح أيضاً بذلك المحدث البحرائي في اللوائزة والسيد في الا توار النعمائية والأفندي في رياض العاماء وعن حمد الله المستوفي في نزهة القارب وغير هؤ لاء و لما خرج مع بعض افر بائه من المدينة قاصداً الحاد الرضا عليه السلام في خراسان ووصل إلى شيراز سم فيها بوفاة الحيه فعنعه من السير الها حاكم شيراز قتام شاه بامرالما مون العباسي فحدثت بينه و بين الحاكم واقعة عظيمة —

ورجمت الأخرى إلى القول بالوقف أن ابا الحسن الرضاعليه السلام توفي وابنه ﴿ محمد ﴾ ابن سبع سنين فاستصبوه واستصغروه و قالوا: لا يجوز الامام إلا بالفا ولو جاز أن يأم الله عز وجل بطاعة غير بالغ لجاز أن يكلف الله غير بالغ فكم لا يعقل أن يحتمل التكليف غير بالغ فكذلك لا يفهم القضاء بين الناس ودقيقه وجليله و غامض الأحكام وشرابع الدين وجيع ما آتى به النبي صلى الله عليه وآله وما تحتاج اليه الامة إلى يوم القيامة من أمر دينها ودنياها طفل غير بالغ و لو جاز أن يفهم ذلك من قد نرل عن حد البلوغ درجة لجاز أن يفهم ذلك من قد نرل عن حد البلوغ درجتين و ثلاثا وار بعا راجعا إلى الطفولية حتى يجوز أن يفهم من متماد في المهد و الحرق وذلك غير معقول و لا مفهوم و لا متماد في متماد في

تم إن الذين قالوا بامامة « ابي جعفر محمد بن علي بن موسى » عليهم السلام اختلفوا في كيفية علمه لحداثة سنه ضرو بامن الاختلاف : فقال بعضهم لبعض الامام لا يكون إلا علمًا وابو جعفر غير بالغ و ابوه قد توفي فكيف علم ومن اين علم ، فأجابوا

قتل فيها اولااقر باؤه تم قتل هو بعدهم انظر تفصيل ذلك في كتاب بحر الانساب قتل فيها اولااقر باؤه تم قتل هو بعدهم انظر تفصيل ذلك في كتاب بحر الانساب المطبوع في بمي سنة ١٣٣٥ وانظر أيضاً رجال الكثني و روضات الجنات و غيرها و إلى احمد بن موسى هـذا تنسب الفرقة « الاعهد ية » كا في الفرق بين الفرق س ٨٢ وكان قبره بشيراز مخفياً إلى زمان عضد الدولة البو يهي فأظهره وشيده وهو اليوم مزار معروف عليه قبة عظيمة وإلى جا نبيها منارتان و له صحن كبير

فقال بمضهم : لا يجوز أن يكون علمه من قبل ا بيه لأن اباه حمل إلى خراسان وابو جعفر ابن اربع سنين و اشهر ومن كان في هده السن فليس في حد من يستفرغ تعليم معرفة دقيق الدين و جليله ولكن الله عز وجل علمه ذلك عند البلوغ بضروب مما يدل على جهات علم الامام مثل الالهام والنكت في القلب والنقر في الأذن و الرؤيا الصادقة في النوم و الملك المحدث له و وجوه رفع المنار و العمود و المصباح و عرض الأعمال لأن ذلك كله قد صحت الأخبار الصحيحة القوية الأسانيد فيه التي لا بجوز دفعها ولا رد مثلها

وقال بمضهم قبل البلوغ هو إمام على معنى أن الأمر له دون غيره إلى وقت البلوغ فاذا باغ علم لا من جهة الالهام و النكت و لا الملك ولا لئى من الوجوه التي ذكرتها الفرقة المتقدمة لا أن الوحي منقطع بعد النبي صلى الله عليه وآله باجماع الأمة ولأن الالهام إنما هو أن يلحقك عند الخاطر والفكر معرفة بشي فد كانت تقدمت معرفتك به من الامور النافعة فذكر ته وذلك لا يعلم به الأحكام وشرايع الدين على كثرة اختلافها وعللها قبل أن يوقف بالسمع منها على شي لأن أصح الناس فكراً وأوضحه خاطراً وعقلا واحضره توفيقاً لو فكر وهو لا يسمع بأن الظهر اربع والمغرب ثلاث والغداة ركعتان ما استخرج ذلك بفكره ولا

عرفه بنظره ولا استدل عليه بكال عقله و لا ادرك ذلك محضور توفيقه ولا لحقه علم ذلك من جهة التوفيق ابداً ولا يعقل أن يعلم ذلك إلا با لتوقيف والتعليم فقد بطل أن يعلم شيئًا من ذلك با لالهام و التوفيق لكن نقول أنه علم ذلك عند البلوغ من كتب ايبه وما ورثه من العلم فيها وما رسم له فيها من الاصول والفروع ، و بعض هذه الفرقة تجيز القياس في الأحكام للامام خاصة على الاصول التي في يديه لا نه معصوم من الخطأ والزلل فلا مخطئ فى القياس و إنما صاروا إلى هذه المقالة لضيق الأمر عليهم في علم الامام وكيفية تعليمه إذ ايس هو بيا الم عندهم وقال بعضهم : الامام يكون غير با الغ و لو قلت سنه لأنه حجة الله فقد بجوز أن يعلم وإنكان صبياً ويجوز عليه الاسباب التي ذكرت من الالهام والنكت والرؤيا والملك المحدث ورفع المنا ر والعمود وعرض الاعمال كلذلك جائز عليه وفيه كما جاز ذلك عن سلفه (١) من حجج الله الماضين ، واعتلوا في ذلك بيحي بن زكر ياوأن الله آثاه الحكم صبياً و بأ سباب عيسى بن مريم و عمكم الصبي بين يو -ف بن يعقوب وأمرأة الملك و بعلم سايمان بن داود حكما من غير تعليم وغير ذلك فانه قدكان في حجج الله ممن كان غير بالغ عند الناس \_ ا عن سلف \_ غل \_ عن ـ الف

وولد « محمد بن علي بن موسى » عليه السلام للنصف من شهر رمضان سنة خمس وتسعين ومائة (١) وأشخصه المعتصم في خلافته إلى بغداد فقد مها للياتين بقيتا من المحرم سنة عشر بن و مأ تين و توفي بها في هذه السنة في آخر ذي القعدة (٢) ودفن في مقبرة قريش عند جده موسى بن جعنر عليه السلام وهو يومئذ ابن خمس وعشر بن سنة وشبر ين وعشر بن يوماً ، (٣) وأمه أم ولد يقال لها الخيزران و كانت قبل ذلك تسمى درة فسميت الخيزران (٤) وكانت إمامته سبع عشرة سنة (٥) فنزل اعجاب « محمد بن علي » عليه السلام الذين ثبتوا على إمامته إلى القول بامامة ابنه ووصيه « علي بن محمد » عليه السلام فلم يزالوا على ذلك سوى نقر منهم يسير عدلوا عنه إلى القول بامامة اخيه « موسى بن علي سوى نقر منهم يسير عدلوا عنه إلى القول بامامة اخيه « موسى بن

<sup>[</sup> ١ ] ولدعايه السلاء بالمدينة ليلة الجمعة في شهر رمضان في النصف منه أو في السابع عشر منه اوفي الناسع عشر منه أو لعشر خلون من رجب أو عاشر رجب على اختلاف الاقوال في ذلك الناشي عن اختلاف الروايات

<sup>[</sup> ۲ ] توفى عليه السلام يوم السبت او يوم الثلثاء في ذي القمدة او في آخره او في حادي عشره او في خامسه او في ذي الحجة او است خلون منه على اختلاف الأثهوال

 <sup>[</sup> ٣ ] كان عمره عليه السلام يوم ثوفي خماً وعشر بن سنة او خماً وعشر بن سنـة وشهر بن
 و تمانيـة عشر يو ما او خماً و عشر بن سنة و ثلاثة اشهر و اثني عشر يوماً او خماً
 وعشر بن سنة و شهر بن وعشر بن يوما على اختلاف الروايات في ذ الك

<sup>[ \$ ]</sup> وقيل ان اسها سبيكه وكانت نو بية و قيل كانت مر يسية من اهل بيت مار ية القبطية [ ٥ ] وقيل تسم عشرة سنة إلا خسأ وعشر من يوماً

ابن محمد » عليه السلام و رفضوا إمامة ﴿ موسى بن محمد (١) ﴾ فلم يزالوا كذلك حتى توفي علي بن محمد عليه السلام وكانت وفاته بسر من رأى وكان المتوكل اشخصه (٢) من المدينه مع يحي بنهر عمة بن اعين - يوم الاثنين لثلاث خلون (٣) من رجب سنة ار بع و خمسين و مأتين و هو يوم توفي ابن ار بعين سنة (٤) و كان قدومه إلى سر من رأى يوم الثلثاء لسبع ليال بقين من شهر رمضان سنة ثلاث وثلاثين ومأتين ، وكان مولده يوم الثاثاء لثلاث عشرة لياة مضت من رجب سنة ار بع عشرة و مأتين وأقام بسر من رأى في داره إلى أن توفي عشر ين سنة و تسعة الم

[ ۲ ] قال أبن الصباغ المالكي في النصول المهمة اشخصه المتوكل في سنسة ثلاث و أر بعين
 ومأتين من المدينة إلى سر من رأى فأقام بها حتى مضى السبيله احدى عشرة سنة

و س » وقبل توقی علیه السلام لخس ایال بقین من جادی الآخرة او اثلاث ایال بقین منسه نصف النهار او لا ربع بقین منه علی اختلاف الروایات

وقبل انه توفي وهو آبن احدى واربعبن سنة او بزياد ة سنة اشهر او سبعة اشهر او
 اثنتين واربعبن سنة كاقبل في كل ذلك حسب اختلاف الروايات

د ١ ، موسى بن محد هذا هو الملقب با لمبرقع جا ، من الصحوفة إلى بلدة قم سنة ٢٩٦ وأقام بها حتى توفي في ربيع التاني سنة ٢٩٦ وقد الف العسلامة المحدث محد الحسين النوري المتوفى سنة موسى المبرقع ) اجاب فيها عن كل ما ورد في قد حسه طبعت في ايران وقال في عمدة الطالب د موسى المبرقع بن مجمد الجواد بن على الرضا بن موسى الكاظم عليه السلام وهو لام ولد مات بقم وقيره بها و يقال لولده الرضو يون وهم بقم إلا من شد منهم إلى غيرها وأعقب من احمد بن موسى المبرقع وحده انتهى » و روى الشيخ المفيد في الارشاد رواية في ترجمة اخيه الهادي تشعر عن شي فيه فراجع وذكره ايضا ابو فصر المبخاري في سر السامة العلوية وقال أنه اختص عنادمة المتوكل العباسي وكان ملدس السواد

وعشرة ايام (١) وكانت إما مته ثلاثاً و ثلاثين سنة و سبعــة اشهر (٢) و أمــه أم و لد يقال لها ــو ــن و قال بمضهم اسما نة (٣)

وقد شذت « فرقة » من القائلين با مامة « على بن محمد » في حياته فقا لت بنبوة رجل يقال له « محمد بن نصير النميري ( ؛ ) » وكان بد عي أنه نبي بعثه ا بو الحسن العسكري عليمه السلام وكان يقول با لتناخ والغلو ( ه ) في ابي الحسن ويقول فيمه با لر بو بيمة و يقول با لا باحة للمحارم و يحلل نكاح الرجال بعضهم بعضا في ادبارهم و يزعم أن ذلك من التواضع و النذال و أنه احدى الشهوات و الطيبات وأن الله عز و جل لم بحرم شيئاً من ذلك وكان يقوي المباب هذا النميري

<sup>[</sup> ١ ] ولدعليه السلام بالمدينة يوم الثلثاء أو يوم الجمعة منتصف ذي الحجة أو في السابع والمشرين منه أو تاني رجب أو خامسه أو لثلاث عشر خلون من رجب سنسة مأتين واثنتي عشرة أو سنة مأتين وأربع عشرة

 <sup>[</sup> ۲ ] في الأرشاد الشيخ المفيد أن مدة إمامته ثلاث و ثلاثون سنة وفي كشف الفهة و اعلام الورى بزيادة اشهر

<sup>[</sup> ٣ ] وكانت سمانة مغر بية ولقبها السيدة وكنيتها أم النضل

<sup>[ \$ ]</sup> قال الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة ص ٢٥٩ كان محمد بن نصير النميري من اصحاب ابي محمد الحسن بن علي عليه السلاء فلما توفي ابو محمد ادعي مقاء ابي جعفر محمد بن عثمان أنه صاحب إمام الزمان وادعى له البابيسة و فضحه الله تمالى بما ظهر منه من الالحاد والحبل واحن ابي جعفر محمد بن عثمان له وتبريه منه واحتجابه منه راجع بتية مقالته في النرق بين النرق وفي احتجاج الطبرسي و في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي ص ٢٥٩ - ٢٥٠ وفي رجل الكثبي ص ٣٢٣ وفي غيرها من كتب الرجا ل

<sup>[</sup> o ] و يغاو - خل -

« محمد من موسى من الحسن بن الفرات (١) » فاما تو في قبل له في علته وقد كان اعتقل لسانه ؛ لمن هذا الأمم من بعدك فقال ؛ لأحمد ، فلم يدروا من هو فافتر قوا ثلاث فرق « فرقة » قالت ؛ أنه « احمد » ابنه و ﴿ فرقة ﴾ قالت ؛ هو ﴿ احمد بن موسى بن الحسن بن الفرات ﴾ و ﴿ فرقة ﴾ قالت : ﴿ احمد بن ابي الحسين محمد بن محمد بن بشر بن زيد ﴾ فتفر قوا فلا يرجعون إلى شي وادى هؤ لاء النبوة عن ابي محمد فسميت ﴿ النميرية ﴾ (٢)

فلما توفي ﴿ علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا ﴾ صلوات الله عليهم قالت ﴿ فرقة ﴾ من اصحابه بإمامة ابنه ﴿ محمد ﴾ وقد كان توفي في حياة ابيه بسر من رأى وزعموا أنه حي لم يمت واعتلوا في ذلك بأن أباه اشار اليه واعلمهم أنه الامام من بعده والامام لا يجوز عليه الكذب ولا يجوز البداء فيه فهو و إن كانت ظهرت وفاته لم يمت في الحقيقة ولكن اباه خاف عليه فغيبه وهو القائم المهدي وقالوا فيه عمل مقالة اصحاب اسماعيل خاف عليه فغيبه وهو القائم المهدي وقالوا فيه عمل مقالة اصحاب اسماعيل

ابن جعفر

وقال سائر اصحاب علي بن محمد بامامة « الحسن بن علي » عليه السلام وثبتو اله الامامة بوصية ابيه و كان يكنى بابي محمد سوى نفر يسير قايل فانهم مالوا إلى اخيه « جعفر بن علي (١) » و قالوا: اوصى اليه ابوه بعد مضي محمد واوجب إمامته واظهر أمره وانكروا إمامة محمد اخيه وقالوا إنما فعل ذلك ابوه اتفاء عليه ودفاعاً عنه و كان الامام في الحقيقة « جعفر بن على »

وولد « الحسن بن علي » عليه السلام ( ٢ ) في شبر ربيع الآخر سنة

[ ٣ ] ولد عايه السلام بالمدينة وقيل بسر من دأى يوم الجمعة أو يوم الا ثنين في شهر ربيع الاتول أو في النامن منه أو في عاشر ربيع الثأني أو في الرابع منه أو في الشا من منه سنة مأتين و ثلاثين أو ماتين واحدى و ثلاثين أو اثنتين و ثلاثين ومأتين

المحدر هذا هو الماقب عند الشيعة با لكذاب الادعائه الامامة بعد اخيه الحسن (ع) وقد اختافت في حقه الاقوال وطال النزاع فيه والخصام والذي يظهر المعتبع أنه في أول أمره حاد عن الطريق السوي فأتى بإفعال منكرة وانتحل دعاوى كاذبة قسماه الشيعية بالكذاب و لكنده هل بني على اصراره او تاب ، الحق هو الثاني لما رواه ثقبة الاسلام الكايني في الكافي « عن اسجاق بن يعقوب قال سألت محمد بن عنما ن العمري أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل اشكت علي فورد التوقيع بخط مو لا نا صاحب الزمان عليه السلام أما ما سألت عنه ارشدك الله وثبتك من امر المنكر بن لي من اهل بيتنا و بني عمنا فاعلم أنه ليس بين الله عز وجل و بين احد قرابة ومن الكرفي من المل بيتنا و بني عمنا فاعلم أن نوح وأما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل اخوة يوسف (ع) انتهى » وحيث دل الكتاب العزيز على صحة ثو بة اخوة يوسف فيكون تمثيله عليه السلام جعفراً بهم أقوى دليل على قبول تو بته والله العالم و يكنى ابوعبد الله و ياقب كر بن لأنه اولد مائة و عشر بن ولداً اعقب من جاعة انتشر منهم عقب ستة اتنا عيل وطاهر و يحي وهارون وعلي وادريس و يقال لولده الرضو يون نسبة إلى جده الرضا وكانت وفاته سنة الامام و المجدي و غيرها واخباره وكانت وفاته سنة الامام و المجدي و غيرها و غيبة الشيخ الطوسي والمجدي و غيرها

اثنتين وثلاثين ومأتين وتوفي بسر من رأى (١) يوم الجمعة لها فلا خلون من شهر ربيع الأول سنة ستين ومأتين و دفن في داره في البيت الذي دفن فيه ابوه وهو ابن ثمان وعشرين سنة (٢) وصلى عليه ابو عيسى بن المتوكل وكانت إمامته خمس سنين و ثمانيـة اشهر و خمسة ايام (٣) وتوفي ولم ير له اثر ولم يعرف له ولد ظاهم فا قاسم ما ظهر من ميرانه اخوه جعفر وأمه و هي أم ولد يقال لهما عسفان (٤) ثم سما ها ابو الحسن حديثاً

فافترق اصحابه بعده اربع عشرة (٥) فرقة ﴿ فَهْرِقَةَ ﴾ منها قالت أن ﴿ الحسن بن علي ﴾ حي لم عت و إنما غاب وهو القائم ولا يجوز أن عوت ولا ولدله ظاهر لأن الأرض لا تخلو من إمام وقد ثبتت إمامته

د ١ ، توفي عليه السلام يوم الجمعة او يوم الا عد او يوم الار بماء أنما ن خــالون من د بيع
 الا و أول او أول يوم منه او في د بيع الثاني

و ٧ ، وقيل ابن تسع وعشر بن سنة كا في مروج الذهب وغيره

و س م وقيل مدة إمامته ست سنين

لا ع » لم يعرف هذا الاسم ابا في غير هــذا الكتاب وإنما المعروف ابها من الا سماء
 سوسن وسليل وحديث

ر ٥) كذا في الاصول الغطية ولكن التي عدها في الكتاب ثلاث عشرة فرقة وكائل فيسه سقطاً و تقبل السيد المرتفى في الفصول المختبارة عن ابي محمد الحسن النوبختي صاحب الكتاب الاثر بعة عشرة فرقة كلها و جعل الفرقة الرابعة عشرة كا يلي : (و قالت فرقة اخرى أن الامام بعد الحسن ابنه محمد و هو المنتظر غير أنه قدمات و سيحيى و يقوم بالسيف فيملا الاثر رض قسطاً و عدلا كامائت ظاماً و جوراً) انتهى ، فأكد ذنك أن في اللسخة التي بايدينا نقصاناً \_ راجع الفصول المحتارة (مخطوط)

والرواية قائمة أن المقائم غيبتين فهذه الغيبة احداها و سيظهر و يعرف تم يغيب غيبة اخرى و قالوا فيه ببعض مقالة الواقفة على موسى بن جعفر، و إذا قيل لهذه الفرقة ، ما الفرق بينكم و بين الواقفة قالوا أن الواقفة اخطأت في الوقو ف على موسى لما ظهرت وفاته لا نه توفي عن خلف قائم اوصى اليه وهو الرضا عليه السلام وخلف غيره بضعة عشر ذكراً وكل إمام ظهرت و فاته كما ظهرت وفاة آبائه و له خلف ظاهر معروف فهو ميت لا محالة و إنما القائم المهدي الذي بجوز الوقوف على حياته من ظهرت له وفاة عن غير خلف فيضطر شيعته إلى الوقوف على حياته من طهرت له وفاة عن غير خلف فيضطر شيعته إلى الوقوف على الى أن يظهر لا نه لا بجوز موت إمام بلا خلف فقد صح أنه غاب

وقالت الفرقة الثانية: أن الحسن بن علي مات وعاش بعد موته و هو القائم المهدي لأنا روينا أن معنى القائم هو أن يقوم من بعد الموت ويقوم ولا ولد له ولو كان له ولد لصح موته و لا رجوع لأن الامامة كانت تثبت لخلفه ولا اوصى إلى احد فلا شك أنه القائم والحسن ابن علي قد مات لا شك في موته ولا ولد له ولا خلف ولا اوصى إذ لا وصية له ولا وصي وأنه قد عاش بعد الموت و قد روينا أن القائم إذا بلغ الناس خبر قيامه قالوا كيف يكون فلان إماماً وقد بليت عظامه فهو اليوم حي مستتر لا يظهر وسيظهر ويقوم بأم الناس و علا الأرض

عدلاً كما ملئت جوراً و إنما قالوا أنه حي بعد الموت وأنه مستتر خائف لأنه لا بجوز عندهم أن تخاو الأرض من حجة قائم على ظهرها عدل حي ظاهر او خائف مغمو د للخبر الذي روي عن على من ابي طا لب عليه السلام أنه قال في بعض خطبه : اللهم إنك لا تخلى الأرض من حجة لك ظاهر (١) او مغمود السلا تبطل حججك و بيناتك فهــذا دليل على أنه عاش بعد مو ته ، وليس بين هذه الفرقة والفرقة ( ٢ ) التي قبلها فرق أكثر من أن هذه صححت موت الحسن من على عليه السلام وأن الأولى قالت أنه (٣) غاب وهو حي و أنكرت مو ته و هــذ ه ايضاً شبيهة بفرقة من الواقفة على موسى من جعفر عليه السلام ، و إذا قيل لهم : من ابن قاتم هذا وما دليك عليه رجعوا إلى تأول (٤)

وقالت الفرقة الثالثة : أن « الحسن بن على » توفي وا لامام بعــده اخوه « جعفر » و اليه اوصى الحسن و منه قبل الاما مة و عنـــه صارت اليه ، فلما قيل لهم أن الحسن و جعفراً ما ز الا متها جر بن متصارمين متعاديين طول زمانهما وقد وقفتم على صنايع جعفر ومخاني الحسن و سوء

<sup>[</sup> ١ ] إما ظاهر مشهور او باطن مندور \_ خال \_

<sup>[</sup> ٣ ] والفرقة التي قدمنا ذكرها \_ خِل \_

<sup>[</sup> س ] أنه غايب وأنه حي – خل –

<sup>[</sup> ٤ ] إلى الروامات و تأ و بليها - غل -

مماشرته له في حياته و لهم من بعد وفاته في اقتسام مواريثه قالوا: إنما ذلك بينهما فيالظاهر فأما في الباطن فكانا متر اضيين متصافيين لا خلاف ينهما ولم نزل جعفر مطيعاً له سامعاً منه فاذا ظهر منه شي من خلا فه فمن أمر الحسن فجعفر وصي الحسن وعنه افضت اليه الامامة ، ورجعوا إلى بعض قول الفطحية وزعموا أن موسى بن جعفر إنماكان إماماً توصية اخيه عبدالله اليه وعن عبدالله صارت اليه الامامة لاعن ابيه و اقروا بامامة « عبد الله بن جعفر » وثبتوها بعد إنكارهم لها و جحودهم إياهـا و اوجبو ا فرضها على انفسهم ليصححوا بذلك مذهبهم ، وكان رئيسهم والداعي لهم إلى ذلك رجل من اهل الكوفة من المتكلمين يقال له « على بن الطاحي (١) الخزاز » وكان مشهوراً في الفطحية وهو ممن قوى إمامة « جعفر » وأمال الذاس اليه وكان متكاماً محجاجاً وأعانته على ذلك « اخت الفارس ( ٢ ) بن حاتم بن ما هو يه القرّويني » غير أن هـذه ا نكرت إمامة الحسن بن على [ ١ ] الطاحي با لطاء ثم الا لف بعدها الحاء المكسورة والياء نسبة إلى طاحية قبيـــلة من

<sup>[</sup> ١ ] الطاحي با لطاء ثم الا لف بعدها الحاء المكسورة والياء نسبة إلى طاحية قبيسلة من الا ذر وقرية با لبصرة وفي بعض النسخ المحطوطة ( الطاحني ) با لجيم ثم النون نسبة

إلى بيع الطاجن وهو ما يقلي عليه او فيه : و بعضهم سماء علي بن طاحن فراجع [ ٧ ] فارس بن حاتم بن ماهو به القزو بني قداطبق عاماء الرجال والأخبار على ذمه وتكذيره ولهنه قال الكرشي في رجاله : قال نصر بن الصباح : الحسن بن محمد للمروف بابن با با وحمد بن نصير النميري وفارس بن حاتم القزو بني لهن هؤلاء الثلثة على بن محمد المسكري عليه السلام ثم ذكر رواية فيها أن ابا الحسن المسكري (ع) أمر جنيداً بقتاء فقتله وضمن لمن قتله الجنة وكان فأرس هذا فتاناً ينقن الناس و يدعوهم إلى البدعة : تحدد اخباره في رجال الكرشي ص ٣٢٤ ـ ٣٣٧ وفي كتاب الغيبة للشيخ الطوسي ص ٢٢٨ وفي عبرهما من المماجم

عليه السلام وقالت أن جعفراً أوصى ابوه اليه لا الحسن وقالت الفرقة الرابعة: أن الامام بعد الحسن « جعفر » وأن الا مامة صارت اليه من قبل ابيه لا من قبل اخيه محمد ولا من قبل الحسن ولم يكن إماماً ولا الحسن ايضا لا أن محمداً توفي في حياة ابيه و توفي الحسن ولا عقب له وأنه كان مدعياً مبطلا، و الدليل على ذلك أن الامام لا يموت حتى يوصي و يكون له خلف و الحسن قد توفي و لا وصي له و لا وله فا دعاؤه الامامة باطل و الامام لا يكون من لاخلف له ظاهم معروف مشار إليه و لا يجوز ايضا أن تكون الامامة في الحسن و جعفر لقول ابي عبد الله جعفر بن محمد وغيره من آبائه صاوات الله عليهم أن الامامة لا تكون في الحوين بعد الحسن والحسن والحسين عليهما السلام فدلنا ذلك على أن الامامة لا تكون في الحفر وأنها صارت اليه من قبل ابيه لا من قبل اخو يه

وأماالنمرقة الخامسة : فأنها رجعت إلى القول بامامة « محمد بن علي (١) »

<sup>[</sup> ١ ] هو ابو جعفر محمد بن الامام على الهادي عايهما السلام احد رجالات اهل الببت المقدرين عنداً ثمة الهدى عايهم السلام ( روى ) النسابة العمري في المجدي باسناده عن عسلان الكلابي قال صحبت ابا جعفر محمد بن على بن محمد بن علي الرضا عايهم السلام و هو حديث السن فما رأيت أوقر ولا ازكي ولا أجل منه وكان خلفه ابو الحسن العكري عليه السلام بالحجاز طفلا وقدم عليه في سامراه مشتداً فكان مع اخيه الا مام ابي محمد عليه السلام لا يفارقه وكان ابو محمد يأنس به و ينقبض من اخيه جعفر ( يعني الكذاب ) انتهى: توفي في حياة ابيه بمحل قبره الآن لما اراد النهضة إلى الحجاز في حسدود انتهى ابو محمد الحسن عليه ثوبه وقال في جواب من عابه في ذلك : قد شق موسى على اخيه هارون : وروى الشيخ المنيد في الارشاد أن ابا الحسن الهادي عليه السلام قال لابنه الامام العكري ( ع ) لما قفى ابنه ابوجعفر محمد : يابني أحدث لله شكراً — قال لابنه الامام العكري ( ع ) كما قفى ابنه ابوجعفر محمد : يابني أحدث لله شكراً —

المتوفى في حياة ابيه و زعمت أن الحسن و جعفراً ادعيا ما لم يكن لهما وأن اباهالم يشر اليهما بشيء من الوصية والامامة ولا روي عنه في ذلك شيء اصلا ولا نص عليهما بشيء يوجب إما متهما و لاهما في موضع ذلك وخاصة جعفر فان فيه خصالا مذمومة وهو بهما مشهور ولا يجوز أن يكون مثلها في إمام عدل وأما الحسن فقد توفي ولا عقب له فعلمنا أن عمداً كان الامام قدصحت الاشارة من ابيه اليه و الحسن قد توفي ولا عقب له ولا يجوز أن يموت إمام بلا خلف تم رأينا جعفراً في حياة الحسن و بعدمضيه ظاهر النسق غير صائن لنفسه معلنا بالمعاصي و ليس هذا صفة من يصلح للشهادة على درهم فكيف يصلح لمقام النبي صلى الله عليه و آله لأن الله عز و جل لم يحمح بقول شهادة من يظهر النسق عليه و آله لأن الله عز و جل لم يحمح بقول شهادة من يظهر النسق

<sup>-</sup> فقدأحدث فيك أمراً : يريد (ع) الا مامة وما سبق من مناه في اسما عيل بن الامام الصادق عليه السلام من البداء المفسر باظهار ماكان اختام على الناس لمصلحة في الحاليين لحسبانهم إمامته لما تقرر عندهم من أن الامامة في الاكرم مالم يكن به عاهة وكان اسماعيل ومحدكل منهما اكبر من اخيه فلما توفاهما الله سبحانه أعلمهم بمحسل الامامة : و قبره بمقر بة من (بلد) على مرحلة من سامراء مشهور مشيد تظهر منه الكرامات وتقصده الوقود للزيارة و طلب الحوائج و تساق اليه الندور وفضائله كثيرة تقف عليها في كتب الامامية : وفي بحرالا نساب النارسي أنه كان لمحمد هذا تسمة من البنين هاجر اربعة منهم من سامراء إلى خوي وسلماس (بلدتان في اذر بيجان) فقتلوا بها ووقال ضامن بن شدقم الحسيني المدني النامية في تحفة الا زهار (مخطوط) فتقالوا بها ووقال ضامن بن شدقم الحسيني المدني النامية في تحفة الا زهار (مخطوط) وخلف علي شمس الدين محمد الشهير بمير سلطان البخاري و يقال لولده البخار موز .

والفجور فكيف يحكم له باثبات الامامة مع عظم فضلها وخطرها وحاجة الخلق الها و إ ذ هي السبب الذي يعرف به دينه و يدرك رضو آنه فكيف تجوز في مظهر الفسق و إظهار الفسق لا مجوز تقية هذا مالا بليق بالحكيم عز و جل ولا نجوز أن ينسب اليه تبارك و تعالى فلما بطل عندنا أن تكون الامامة تصلح لمثل جعفر و بطلت عمن لا خلف له لم يبق إلا التعلل بإمامة « ابي جعفر محمد من على » اخيبها إذ لم يظهر منه إلا الصلاح و العفاف و إن له عقباً قائماً معروفاً مع ما كان من ابيه من الاشارة بالقول مما لا يجوز بطلان مثله فلا بدمن القول با مامته و أنه القائم .. المهدي او الرجوع إلى القول ببطلان الامامة اصلاً وهذا بما لا مجوز و قالت الفرقة السادسة : أن للحسن بن على ابناً سما ، محمداً و دل عليه وليس الأمركا زعم من إدعى أنه توفي و لا خلف له وكيف يكون إمام قد ثبتت إمامته و وصيته و جرت اموره على ذلك و هو مشهور عند الخاص والعام ثم توفي ولا خلف له ولكن خلف قائم و ولد قبل وفاته بسنين (١) وقطعوا على إمامته وموت الحسن وأن اسمه « محمد »

<sup>[</sup> ١ ] ولد عليه السلام يوم الجمعة منتصف شعبان على أشهر الائتوال وقبل لثما ن خلون منسه سنة مأتين وخمس وخمس فيكون عمره عند وفاة ابيه خمس سنين لا أن وفاة ابيه الحسن عليه السلام سنة مأتين وستين كا تقدم واسم امه نرجس او ر بحانة او صقبل اوسوسن او خط على اختلاف الائتوال وكنيته ابو القاسم والقابه كثيرة منها صاحب الزمان وصاحب الدار والغرجم والقائم والمهدي والهادي والصاحب

وزعموا أنه مستور لا يرى خائف من جعفر وغيره من اعدائه وأنها احذى (١) غيباته وأنه هو الامام القائم وتدعرف في حياة ايه ونص عليه ولا عقب لا بيه غيره فهو الامام لا شك فيه

وقالت الفرقة السابعة : بل ولد الحسن ولد بعده بما نية اشهر وأن الذين ادعوا له ولدا في حياته كاذبون مبطلون في دعواهم لأن ذاك لو كان لم يخف كأ لم يخف غيره ولكنه مضى ولم يعرف اه ولد ولا يجوز أن يكابر في مثل ذلك و يدفع العيان والمعقول والمتعارف وقد كان الحبل فيما مضى قائماً ظاهما أنابتا عند السلطان و عند سائر الناس و امتنع من قسمة ميرا ثه من اجل ذلك حتى بطل بعد ذلك عند السلطان وخني امره فقد ولد له ابن بعد وفاته بمانية اشهر وقد كان أمر أن يسمى محمداً واوصى بذلك وهو مستور لا يرى ، و اعتلوا في تجو يز ذلك و تصحيحه بخبر ير وى عن ابي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال ستبلون بالجنين في بطن أمه و الرضيح (٢)

وقالت الفرقة الثامنه : أنه لا ولد للحسن اصلاً لأنا قد امتحنا ذلك

<sup>[</sup> ١ ] له عليه السلام غيبتان احداهما من يوم وفاة أبيه عليه السلام وهي الصغرى و مد تهما ثمان أو تسع و ستون سنسة إلا أشهر و ثانيتهما الكبرى وابتداؤها من وفاة ابي الحسين علي بن محمد السمري آخر السفراه الائر بعة التي هي منتصف شعبان سنة تلمائة وثمان أو تسع وعشر بن ولم يعلم انتهاءها إلا الله عز و جل : هدد أهو اعتقاد الامامية الاثني عشرية وهي الغرقة الناجية كما دلت عليه الأخبار الهمر يحمة الصحيحة وفي بعض النسخ الخطبة زيادة \_ فبذا هو \_

وطابناه بكل وجه فلم نجده ولو جاز لنا أن نقول في مثل الحسن وقد توفي ولا ولدله أن له ولداً خفياً لجاز مثل هـذه الدعوى في كل ميت عن غير خلف ولجاز مثل ذلك في النبي صلى الله عليه وآله أن يقال خلف ابناً نبياً رسولا وكذلك في عبد الله من جعفر من محمــد أنه خلف ا بنــا وأن ابا الحسن الرضاعليه السلام خلف ثلاثة بنين غير ابي جعفر احدهم الا مام لأن مجي الخبر بوفاة الحسن بلاعقب كمجي الخبر بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يخلف ذكراً من صابه ولا خلف عبد الله بن جعفر ابنا ولاكان للرضا اربعة بنين فالولد قد بطل لا محالة ولكن هناك حبل قائم قد صح في سرية له وستلد ذكراً إماما متى ما ولدت فانه لا يجوزأن عضي الامام ولاخلف له فتبطل الامامة وتخلو الا رضمن الحجة و أحتج اصحاب الولد على هؤلآء فقا لوا: انكرتم علينا امراً قلتم ممثله ثم لم تقنعوا بذلك حتى اصفتم إليه ما تنكره العقول ، قلَّم أن هناك-بلا قائما فان كنتم اجتهدتم فيطلب الولد فلم تجدوه فانكرتموه لذلك فقدطابنا معرفة الحبل و تصحيحه أشد من طلبكم و اجتهدنا فيه أشد من اجتها دكم فاستقصينا في ذلك غاية الاستقصاء فلم نجده فنحن في الولد أصدق منكم لأنه قد يجوز في العقل والعادة والتعارف أن يكون للرجل ولد مستور لا يعرف في الظاهر و يظهر (١) بعد ذلك و يصح نسبه والأمر الذي

<sup>[</sup>۱] ويعرف - ځل -

ادعيتموه منكر شنيع بنكره عقل كل عاقل و يدفعه التعارف و العادة مع ما فيه من كثرة الروايات الصحيحة عن الأثمة الصادقين أن الحبل لا يكون أكثر من تسعة اشهر و قدمضى للحبل الذي ادعيتموه سنون و إنكم (١) على قولكم بلا صحة ولا بينة

وقالت الفرقة التاسعة : أن الحسن بن على قد صحت وفاة ابيــه وجده وسائر آبائه عليهم السلام فكم صحت وفاته بالخبر الذي لا يكذب مثله فكذلك صح أنه لا إمام بعد الحسن وذلك جائز في العقول و التعــارف كاجاز أن تنقطع النبوة فلا يكون بعد محمد صلى الله عليه وآله نبي فكذلك جاز أن تنقطع الامامة وقد روي عن الصادقين أن الأرض لا تخلو من حجة إلا أن يفضب الله على أهل الأرض بمعاصيهم فيرفع عنهم الحجة إلى وقت والله عز وجل يفعل ما بشاء وليس في قولنا هذا بطلان الإمامة وهذا جائز أيضا من وجه آخر كما جاز أن لا يكون قبل النبي صلى الله عليه وآله فيما بينه و بين عيسي عليه السلام نبي و لا وصي ولما رو ينا من ا لا خبار أنه كانت بين الأنبياء فترات ورووا ثلّمائة سنة و روي مأ تي سنة ليس فيها نبي ولا وصي وقد قال الصادق عليه السلام أن الفترة هي الزمان الذي لا يكون فيه رسول ولا إمام ، و الأرض اليوم بلا حجة إلا أن يشاء الله فيبعث القائم من آل محمد صلى الله عليه و اله فيحي

<sup>[</sup> ١ ] فانكم على قوله بلاحجة \_ خ ل \_

الارض بعد مو بها كما بعث محمداً صلى الله عليه وآله على حين فترة من الرسل فحد دما درس من دن عيسى ودن الا نبياء قبله صلى الله عليهم فكذلك يبعث القائم إذا شاء جل وعز ، و الحجة (١) علينا أن يبعث القائم وظهور الأمر والنهي المتقدمين والعلم الذي في ايدينا مماخرج عنهم الينا والتمسك بالماضي مع الاقرار بموته كما كانت الحجة على الناس قبل ظهور نبينا صلى الله عليه وآله أمر عيسى عليه السلام ونهيه وماخرج من علمه وعلم اوصيائه والتمسك بالاقرار بنبوته و بموته و الاقرار من ظهر من اوصيائه

و قالت الفرقة العاشرة: أن ابا جعفر محمد بن علي الميت في حياة ابيه كان الامام بوصية من ابيه اليه واشارته ودلالته ونصه على اسمه وعينه ولا يجوز أن بشير إمام قد ثبتت إمامته وصحت على غير إمام فلما حضرت وفاة محمد لم يجز (٧) أن لا يوصي و لا يقيم إماماً و لا يجوز له أن يوصي إلى ابيه إذ إمامة ابيه ثابتة عن جده و لا يجوز ايضا أن يأ مرمع ابيه و ينهى و يقيم من يأمر معه و يشاركه و إنما ثبتت له الامامة بعد مضي ابيه فلما لم يجز إلا أن يوصي اوصي إلى غلام لا بيه صغير كان في خدمته ابيه فلما لم يجز إلا أن يوصي اوصي الى غلام لا بيه صغير كان في خدمته

<sup>[</sup> ١ ] في العبارة تشويش واضطراب ولعل الصحيح – والحجة علينا إلى بعث القائم وظهوره الائمر والنهي من المتقدمين الخ –

<sup>[</sup> ٢ ] لم يجز إلا أن يوصي و إلا أن يتيم إماماً \_ خل \_

يقال له « نفيس » وكان ثقه أميناً عنده ودفع اليه الكتب والعلوم والسلاح وما تحتاج اليه الأمة واوصاه إذا حدث بأبيه حدث الموت يؤدي ذلك كله إلى اخيه جعفر و لم يطلع على ذلك احداً غير ابيه و إنما فعــل ذلك لتقل التهمة ولا يعلم به وقبض ابو جعفر فلما علم اهل داره و الما تلون إلى ابي محمد الحسن من على (ع) قصته وأحسوا با مره حسدوه و نصبواله و بغوه الغوائل فلما احس بذلك منهم و خاف على نفسه و خشي أن تبطل الامامة وتذهب الوصية دعا جعفراً واوصى اليه ودفع اليه جميع ما استودعه ابو جعفر محمد بن علي اخوه الميت في حياة ابيه و دفع اليــه الوصية على نحو ما أمره وكذ لك فعل الحسين بن على بن ابي طا لب عليه السلام لما خرج إلى الكو فة دفع كتبه و الوصية وما كان عنده من السلاح وغيره إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله و استود عها ذ لك كلــه وأمرها أن تدفعه إلى على بن الحسين الأصغر إذا رجع إلى المدينة فلما انصرف على بن الحسين من الشام اليها دفعت اليه جميع ذلك و سلمته له فهذا بتنك المنزلة في الامامة لجعفر بوصية « نفيس » اليه عن محمد اخيه ، وانكروا إمامة الحسن عليه السلام فقا لوا : لم يوص ابوه اليه ولا غير (١) وصيته إلى محمد إبنه وهذا عندهم صحيح فقالوا بإمامة جعفر من هذا الوجه وناظروا عليها ، و هذه النرقة تتقول على ابي محمد الحسن بن

<sup>[</sup>١] غير: بتشديد اليا،

على عليه السلام تقولاً شديداً تكفره وتكفر من قال بامامته وتغلو في القول في جعفر وتدعي أنه القائم وتفضله على على بن ابي طالب عليه السلام وتعتقد في ذلك بأن القائم افضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وأخذ « نفيس » ليلاً وألقي في حوض كان في الدار كبير فيه ماء كثير فغرق فيه فمات ، فسميت هذه الفرقة « النفيسية »

وقالت الفرقة الحادية عشرة منهم: لما سئلوا عن ذلك و قيل لهم ما تقولون في الا مام أهو جعفر ام غيره قالوا: لاندري ما نقول في ذلك أهو من ولد الحسن أم من اخوته فقد اشتبه علينا الاثمر إنا نقول أن الحسن بن علي كان إماماً وقد توفي وأن الأرض لا تخلو من حجة و نتوقف ولا نقدم على شي حتى يصح لنا الاثمر و يتبين

وقالت الفرقة الشانية عشرة وهم «الامامية» ليس القول كاقال هؤلآء كلهم بل للة عز وجل في الأرض حجة من ولد الحسن بن علي وأمر الله بالغ وهو وصي لأبيه على المنهاج الاؤل و السنن الماضية ولا تكون الامامة في اخوين بعد الحسن والحسين عليهما السلام ولا بجوز ذلك ولا تكون إلا في غيبة (١) الحسن بن علي إلى أن ينقضي الخلق متصلاذلك ما اتصلت امور الله تعالى ولوكان في الأرض رجلان لكان احدها الحجة ولو مات احدها اكان

<sup>[</sup> ١ ] كندًا في النسخ المخطوطة ولعل الصحيح في عقب الخ

الآخر (١) الحجة ما دام أمر الله و نهيه قائمين في خلقه و لا يجو ز أن تكون الامامة في عقب من لم تثبت له إمامة ولم تلزم العباد به حجة ممن مات في حياة ابيه ولا في ولده ، و لو جاز ذ لك لصح قول اصحاب إسماعيل بن جعفر و مذهبهم و لثبتت إمامة محمد بن جعفر وكان من قال بها محقاً بعد مضي جعفر بن محمد ، وهذا الذي ذكر ناه هو المأ ثور عن الصادِّقين الذي لا تدافع له بين هـذه العصابة و لا شك فيه لصحـة مخرجه وقوة اسبامه و جودة أسناده و لا مجوز أن تخلو الأرض من حجمة و لو خلت ساعة لساخت الا رض ومن عليها ولا بجوز شي من مقالات هذه الفرق كلها فنحن مستسامون بالماضي وإمامته مقرون بوفاته معترفون بأن له خلفاً قائماً من صلبه و أن خلفه هوالا مام من بعده حتى يظهر ويعلن أمره كما ظهر وعلن أمر من مضى قبله من آبائه ، و يأذن الله في ذلك إذ الأم لله يفعل ما يشاء ويأم عما مريد من ظهوره وخفائه كما قال امير المؤمنين عليـه السلام: اللهم انك لا تخــلي الأرض من حجة لك على خلقك ظاهراً معروفاً او خاتفاً مغموداً (٢) كيلا تبطل حجتك و بينا تك و بذلك أمر نا و مه جاءت الأخبار الصحيحة عن الأثمة الماضين لأنه ليس للمبادأن يبحثواعن امور الله

<sup>[ 1 ]</sup> فكان الغلو منهما العجة \_ خل \_

<sup>[</sup> ۲ ] مفدوراً \_ خل \_

و يقضوا (١) بلاعلم لهم و يطابوا آثار ما ـــتر عنهم و لا يجوز ذكر اسمه و لاالسؤال عن مكانه حتى يؤمر بذلك إذ هو عليه السلام مفمود (٢) خائف مستور بستر الله تعالى و ليس علينا البحث عن أمره بل البحث عن ذلك وطلبه محرم لا يحل و لا بجوز لأن في اظهار ما ستر عنا و كشفه إباحة دمه ودما ثنا وفي ستر ذلك والسكوت عنه حقنهما و صيانتهما و لا يجوز لناولالأحد من المؤمنين أن مختاروا إماماً رأي واختيار و إنما يقيمه الله لنا و يختاره ويظهره إذا شاء لأنه أعلم بتدبيره في خلفه وأعرف بمصلحتهم و الا ما م عليــه الـــالام أعرف بنفسه و زمانه منا ، وقد قال ابو عبد الله الصادق عليه السلام وهو ظاهر الأمر معروف المكات لا ينكر نسبه و لا تخني ولادته و ذكره شايع مشهور في الخاص والعام : من سماني باسم (٣) فعليه لعنة الله ، و لقد كان الرجل من شيعتــه يتلقاه فيحيد عنه وروي عنه أن رجلا من شيعته لقيه في الطريق فحا دعنه و ترك السلام عليه فشكره على ذلك و حمده و قال له لكن فلاناً الميني فسلم عليما أحسن وذمه على ذلك و اقدم عليه با لمكروه ، وكذلك وردت الأخبار عن ابي ابراهيم موسى بن جعفر عليه السلام أنه قال في نفسه من منع تسميته مثل ذ لك وابو الحسن الرصاعايه السلام يقول:

<sup>-</sup> Jt - 5 [ m]

لو عامت ما يريد القوم مني لا هلكت نفسي عندي بما (١) لا يو ثق ديني باحب الحمام و الديكة و اشباه ذلك ، فكيف بجوز في ز ماننا هذا مع شدة الطلب وجور السلطان وقلة رعايته لحقوق امثالهم مع ما لتي عليه السلام من صالح بن وصيف (٢) و حبسه و تسميته من لم يظهر خبره ولا اسمه وخفيت ولادته ، وقد رو بت اخبار كثيرة أن القائم تخنى على الناس ولادته و يخمل ذكره ولا يعرف إلا أنه لا يقوم حتى يظهر و يعرف أنه إمام ابن إمام ووصي ابن وصي يوتم به قبل أن يقوم ومع ذلك فانه لا بد من أن يعلم أمره ثقاته وثقات ابيه و إن قلوا ولا ينقطع من عقب الحسن بن على عليه السلام ما اتصلت امور الله عز وجل ولا ترجع إلى الأخوة ولا يجوز ذلك وأن الاشارة والوصية لا تصحان (٣) من الامام و لا من غيره إلا بشهود أقل ذلك شاهدان فما فوقهما ،

المستمين والممتر والمهتدي المباسين: دوى الشيخ المفيد في ارشاده عن المي القالم جعفر بن المستمين والممتر والمهتدي المباسين: دوى الشيخ المفيد في ارشاده عن المي القالم جعفر بن محد عن محمد بن اسما عيل بن ابراهيم بن موسى بن حمفر قال دخل العبا سيون على صالح بن وصيف عند ما حبس ابو محمد عليه السلام فقالوا له ضيق عليه ولا توسع فقال لهم صالح ما اصنع به وقد وكات به رجاين شر من قدرت عليه فقد صارا من العبادة والصلاة والصيام إلى أمر عظيم ثم أمر با حضار الموكان فقال لهما و محكما ما شأ نكما في امر هذا الرجل فقا لا ما يقول في رجل يصوم النهار و يقوم الليل كله لا يتكام ولا يتشاغل بغير العبادة فاذا نظر الينا ارتعد ت فرائسنا وداخلنا ما لا تملكه من انتسنا فاما سمع ذلك العبا سيون الصر فوا خائبين حل -

فهذا سبيل الا مامة و المنهاج الو اضح اللاحب الذي لم تزل الشيعــة الا مامية الصحيحة التشيع عايه

وقالت الفرقة الثالثة عشرة مثل مقالة الفطحية الفقهاء منهم واهل الورع و العبادة مثل « عبدالله بن بكير بن اعين » ونظرائه فز عموا أن « الحسن ىن على » توفي وأنه كان الامام بعد ابيه وأن « جعفر بن على » الامام بعده كما كان موسى بن جعفر إماماً بعد عبد الله بن جعفر للخبر الذي روي أن الامامة في الأكبر منولد الامام إذا مضى وأن الخبر الذي روي عن الصادق عايه السلام أن الامامة لا تكون في اخوين بعد الحسن و الحسين عليهما السلام صحيح لا بجوز غيره و إنما ذ لك إذا كان الماضي خلف من صابه فانها لا تخرج منه إلى أخيه بل تثبت في خانهه وإذا تو في ولاخلف له رجعت إلى اخيه ضرورة لأن هذا معني الحديث عندهم ، وكذلك قالوا في الحديث الذي رويأن الاماملا يفسله إلاإمام وإن هذا عندهم صحيح لانجوز غيره وأقروا أنجعفر بن محمد عليه السلام غسله موسى و ادعو اأن « عبد الله » أمره بذلك لا نه كان الامام من بعده وإن جازأن ما يغسله موسى لا نه إمام صامت في حضرة عبد الله ، فهؤلاء « الفطحية الخاص » الذين بجيزون الامامة في أخو بن إذا لم يكن الأكبر منهما خاف ولداً والامام عند هم « جعفر بن على » على هذاالتأو يل ضرورة وعلى هذه الأخبار والمعانيالتي ﴿ تُم الكتاب بعون الله ﴾ وصفناها . . م

# - الأربية كالمالية المالية الم

قد محسب القارئ لأول وهلة أن النزعات الأهوائية المذكورة في هذا الكتاب كاما مما تدمن به الشيعة الامامية او أن تلك الفرق لهما كيمان ثابت بين ظهرانيها ، لكن المنقب في الناريخ الباحث عن شئون الأمم و الديا نات والمطلع على السياسات المتعاورة في الأجيال الغابرة جمد عليم بانها كانت تقراو ح بين شكوك وأوهام عرت بعض البسطاء وانقرضت عوتهم ، ومطامع وشهوات صبت المها آحاد استهوتهم النهمة و الشره لاختلاس مال او حيا زة جاه و هؤلاء بين من نوب إلى الحق بعد الحصول على غايته أو يأسه منها أو توفقه للتو بة ، ومن قطع معرته حمامه ، وأناس ديف المهم السم في العسل من قبل السياسات الوقتية روماً لتشتيت كلُّمة الامامية ومحق روعتهم فاستخفهم الجهل بالغايات مع ما جبل به الانسان من حب الفخفخة فقاموا بدعايات باطاة واستحوذوا على نفوس خائرة القوى لكن سرعان ما قلب علمهم الدهر ظهر الجن لما تمكنت الساسة من الحصول على ضالتهم المنشودة ولم يبق لهم في القوم مطمع فأخذوا وقت لوا تقتيلًا ، وكانت هناك مجزرة بدعهم واهوائهم إلى غير هذه مرس غايات واغراض وقنية أسفت بالنفوس الضئيلة إلى هوة المذلة و اللعنة و لم يعد في الأكثر أن يكون المعتنقون لها افراداً مر. ساقة الناس أو عشرات من الذنابي أو لمة ممن لم يقم المجتمع الديني و البشري

لهم وزناً وعم الجيع أن طومهم مع عينهم الأيام وطحنهم بكلكامه الجديدان فعادوا كحديث امس الدابر ، وغير يسير منها مفتعل على أناس لم يثبت لهم كيان او دعاية ، ونص آية الله العلا مه الحلي المتوفى سنة ٧٢٦ في مناهيج اليقين بأ نها وجدت في كتب لا اعتبار لها وأن الموجود منها انقرض ، و تطا بقت كا ت علما تنا ومعهم التأريخ على نقراضها وتسالموا على الرد عليها و تفنيد ها « انظرالفصول المحتارة للسيد المرتضى ( مخطوط ) والغيبة للشيخ الطوسي ( طبع تبريز ) و غيرهما من مؤلفات الامامية في العقايد و للمؤلف النو يختي كتاب ( الرد على فرق الشَّيعة ما خلا الامامية ) ذكره النجاشي في فهرست ص ٤٦ ، وعلى تقدير وجود شي من هذه الفرق فالا مامية لا تشك في بطلانها و كفر كثير منها كا لنصيرية وغيرهم ، فن بحاول البحث مع الامامية او ينحرى الوقوف على معتقدا تهم فليراجع كتبهم الخاصة لسرد عقائدهم واثبات تعاليم أئمهم علمهم السلام لا غير هم الذين هم منهم رآء فيشن علمهم الغارات عا اقترف غيرهم من الآثام، ( غيري جني وأنا المعاقب فيكم فكأ نني سبا بة المندم ) الموجود من فرق الشيعة الآن ( الامامية الاثناعشرية ) و العبرة يهم و بكتبهم فحسب وهم منتشر ون في أرجاء المالم ( الزيدية ) في اليمن وضواحيها ( الاسماعيلية ) في الهند وغيره وأما الغلاة فهم عندنا كفار . . . ؟

محمد صادق آل محر العاوم

#### - 110 -

# سى فهرس الكتاب ≫~

### -6(\*)}-

| بالكان المحلق                                       | _ |
|-----------------------------------------------------|---|
| أول اختلاف وقع في الأمة والامامة .                  | 7 |
| إختلاف الناس بعد قتل عثمان – الممتزلة .             | • |
| المارقون - الحرورية .                               | ٦ |
| إختلاف الناس بعد قتل علي امير المؤمنين عليه السلام. | ٦ |
| المرجئة _ الجهمية _ الغيلانية .                     | 7 |
| الماصرية _ الشكاك _ قول أصحاب الرأي .               | ٧ |
| قول طائفة من الممتزلة وجماعة من أهل الحديث .        |   |

1-6-117.5

البترية .

إختلاف الناس في الفاضل والمفضول والوصية والامامة واهلها ووجوبها ١٠ النجدية من الجوارج . ١٠ إختلاف الناس في حرب علي عليه السلام ومحار بيه . ١٥ الحشوية . ١٥ إختلاف الناس في تحكيم الحكمين \_ الخوارج . ١٥ إختلاف الناس في تحكيم الحكمين \_ الخوارج . ١٥ تول جامع في فرق الائمة . ١٧ الشيعة العلوية .

| 71         | الجارودية _ الزيدية .                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 77         | إختلاف الشيعة العلوية بعد قتل امير المؤمنين علي عليه السلام     |
| 77         | السبأية .                                                       |
| 74         | الكيسانية .                                                     |
| 7 2        | القا ئلون با مامة الحسن بن علي عليه السلام _ تواريخه .          |
| 40         | القائلون بامامة أخيه الحسين عليه السلام _ تواريخه .             |
| 77         | إفتراف الفرق بعد قتل الحسين (ع) بكر بلاء .                      |
| 77         | القا ئلون با مامة مجد بن الحنفية .                              |
| 77         | المختارية _ الكربية .                                           |
| 44         | القائلون محياة محد بن الحنفية _ السيد الحيري .                  |
| 41         | الها شمية .                                                     |
| 44         | إفتراق الهاشمية بعد موت أبي هاشم .                              |
| 44         | القائلون با مامة عبد الله بن معاوية _ الحارثية .                |
| _ الروندية | القائلون بامامة عد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب - |
| 45         | البيانية                                                        |
| ابي طالب   | إفتراق الفرق بعد قتل عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن    |
| 77         | الخر مدينية _ الغالية _ القائلة با لتناسخ .                     |
| 44         | المنصورية .                                                     |
| 49         | القول با التناسخ والرجعة .                                      |
| ٤٣         | الخطأبية .                                                      |
| ٤٣         | البزيعيــة .                                                    |
|            |                                                                 |

| ٤٣ | أصحاب السري .                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------|
| ٤٤ | اللمورية الماس والمواسط الفساق الما تسالية                     |
| ٤٦ | قول جامع في أهل الغـــاو .                                     |
| ٤٦ | المزدكية _ الزنديقية _ الدهرية .                               |
| ٤٦ | فرق الروندية _ الائبا مسلمية .                                 |
| ٤٧ | الخرمية _ الرزامية _ الهريرية _ العباسية .                     |
| ٥٣ | إقتراق الشيعة بعد قتل الحسين عليه السلام .                     |
| ٥٣ | القول بامامة علي بن الحسين عليه السلام _ تو اريخه .            |
| οź | الواقفة على الحسين بن علي عليه السلام _ السرحو بية .           |
| 00 | إختلاف الواقفة في علم الامام .                                 |
| ¢Y | الضعفاء من الزيدية _ العجلية .                                 |
| ٨٥ | الا قوياء من الزيدية _ الحسينية .                              |
| ٥٩ | المغيرية _ القائلون بامامة عجد بن علي بن الحسين الباقر (ع) .   |
| ٦. | الشاكون في أمره .                                              |
| 11 | تواريخ مجد بن علي عليه السلام _ إختلاف الشيعة بعد موته .       |
| 77 | القائلون بامامة عد بن عبد الله الخارج بالمدينة _ المغيرية .    |
| 74 | الرافضية .                                                     |
| 74 | القائلون با مامة ابي عبد الله جعفر بن عهد الصادق عليه السلام . |
| ٦٤ | الراجعون عن إمامته .                                           |
| ٦٤ | القول في البداء و التقية .                                     |

## - 111 -

| 77  | تواريخ ابي عبد الله جعفر بن مجد عليه السلام .        |
|-----|------------------------------------------------------|
| 7.7 | إختلاف الشيعة بعد موته ـــ النا ووسية .              |
| 7.4 | الاسماعيلية .                                        |
| 7.4 | القائلون بامامة عجد بن إسماعيل بن جعفر .             |
| 79  | المباركية _ الخطابية وقتالهم عيسى بن موسى .          |
| Y1  | الغاليـة في جعفر بن عجد .                            |
| 44  | القرامطة .                                           |
| Yo  | البيمسية والأزارقة من الخوارج .                      |
| YI  | القائلون يا مامة مجد بن جعفر بن مجد بن علي بن الحسين |
| YY  | السمطية _ او الشمطية .                               |
| YY  | القائلون بامامة عبد الله بن جعفر الأ فطح .           |
| YA  | الفطحية .                                            |
| YA  | القائلون بامامة موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام .    |
| 44  | إفتراق الشيعة بعد وفاة موسى بن جعفر (ع) – القطعية .  |
| A+  | المنكرون لموت موسى بن جعفر عليه السلام .             |
| ۸٠  | القا ئلون با ختفائه .                                |
| A+  | القائلون برجعته .                                    |
| Al  | الواقفة _ الممطورة .                                 |
| 44  | الواصة _ المصورة .                                   |
| Αŧ  |                                                      |
|     | المغوضة .                                            |

| Až         | تواریخ موسی بن جعفر علیه السلام .                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| ٨٥         | القائلون با مامة محد بن علي بن موسى بن جعفر                       |
| ٨٥         | القائلون با مامة احمد بن موسى بن جعفر .                           |
| AT         | المؤلفة _ المحدثة .                                               |
| 47         | فرق من الزيدية دخلوا في إمامة علي بن موسى الرضا عليه السلام .     |
|            | تواريخ علي بن موسى الرضا عليه السلام .                            |
| AY ( 2 ) : | سبب إفتراق الفرقتين اللتين أنكرنا إمامة مجد بن علي بن موسى الجواه |
| **         | الاختلاف الواقع في كيفية علم مجد بن علي (ع) على حداثة سنه .       |
| 91         | تواريخ عهد بن علي بن موسى عليه السلام .                           |
| 91         | القا تُلون يا مامة محمد بن علي بن موسى الهادي عليه السلام .       |
| 97         | تواریخه .                                                         |
| 9.8        | النميرية .                                                        |
| 9.8        | القائلون بإمامة محمد بن علي بن محمد بن علي بن موسى عليه السلام.   |
| 90         | القا تاون با مامة الحسن العسكري عليه السلام .                     |
| 90         | تواريخ الحسن بن علي عليه السلام .                                 |
| 97         | إفتراق أصحاب الحسن بعد وفاته على اربع عشر ة فرقة (١) .            |
| 97         |                                                                   |
| 94         | الفرقة الشانية .                                                  |
| 9,4        |                                                                   |
|            | [ انظر هادش ص ۹٦ س ۱۷                                             |
|            |                                                                   |

| هز قة الرابعــة  .                      | ١     |
|-----------------------------------------|-------|
| فرقة الخامسة .                          | 1     |
| فرقة السادسة .                          | 1 - 7 |
| فرقة السابعــة                          | 1.4   |
| فرقة الشامنــة .                        | 1.4   |
| فرقة التاسعة                            | 1.0   |
| فر قة العا شرة .                        | 1.7   |
| نغيسية.                                 | 1.4   |
| فرقة الحادية عشرة .                     | 1.4   |
| نر قة الثانية عشرة _ الامامية .         | 1.4   |
| فر قة الثا لثة عشرة  .                  | 117   |
| . مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 115   |



## - × فهرس أسماء الى جال و النساء >--

2-1-20 آدم أبو البشر . آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وآله . أبان بن تغلب ( توفي سنة ١٤١ ) . إبراهيم النبي . Y# . 1A إبراهيم بن سيار النظام المعتزلي . 17:14:11 إبراهم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن على بن ابي طالب (ع) إبراهم من عد بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب الملقب بالامام ٤٨ و ٤٩ أحمد من أبي الحسين عبد من مجد من بشر من زيد . 92 أ- تد من مجد من نصير النميري . 92 أحمد بن موسى بن جعفر . AY : AO أحمد بن موسى بن الحسن بن الفرات . 92 الأحنف بن قيس بن معاوية التميمي ( اسمه الضحاك وكنيته ابوبحر توفي سنة ٦٧) ٥ أخت الفارس بن حاتم بن ماهو يه القز و يني . 99 أسامة بن زيد بن حارثة الكامي . إسحاق بن جعفر بن محد بن على من الحسين بن على بن أبي طالب (ع) ٧٦ و ٨٥

1.9 99E 9 YF 9 TY 9 TE

إسماعيل بن جعفر بن مجد .

ب

22 9 24 بزيع بن موسى الحائك . 12 بشر بن غياث المريسي . 17 1 12 بشربن المعتمر المعتزلي . 7636 YE P 6 11 6 . L 6 22 6 V3 6 A0 أبوبكر الخليفة . 12 بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد . أبوبكر ( بن عبد الرحمن بن كيسان ) الأصم المعتزلي . 10 TE 3 TA بيات بن سمعان التميمي النهدي . ابن التمار ( علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم بن يحيي اتما ر ) المفار فهرست ابن النديم وفهرست الطوسي . ٩ جابر بن عبدالله الأ نصاري . 40 جابر بن بزيد الجعني . 04 ,00 أبو الجارود (زياد بن المنذر الأعمى سرحوب) . 45 الجراح بن سنات. جعفر بن علي بن عجد بن علي بن موسى بن جعفر (ع)٩٥ و ٩٨ و ١٠٧ و ١٠٨ و ١١٢ جعفر بن مجد الصادق ( ابو عبد الله ( ع ) ٥٣٠ و ٢٢ و ٣٣ و ١٤ و ٥٥ و ٥٦ و ٥٣ و ٢٧ و ٢٧ و ٢٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١١٠ و ١١٠ جميل بن دراج « مات في أيام الامام الرضا (ع) » . YŁ

ا بو جندل سهيل بن عرو بن عبد شمس القرشي العامري . 17 جها نشأه بنت يز دجرد . 04 جهم بن صفوان ( قتل سنة ١٢٨ . انظر ترجمتة في تاريخ ابن كثير في حوادث سنة ۱۲۸ ) . ٢ و ٩ أم حبيب بنت عمر بن على . 97 P : 41 : 40 الحسن بن صالح بن حي . الحسن بن على بن الحسن بن على بن عمد بن الحنفية . الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام . ٢١ و ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ و ٣٨ و ٥٣ 630 6 bo 6 42 6 AL 6 AL 6 416 6416 411 الحسن بن علي بن مجد بن علي بن موسى بن مجد ( الوعجد ، العسكري ، عليه السلام ) ٤٩ و ٩٥ و ١٠٧ و ١٠٤ و ١٠٥ و ١٠٧ و ١٠٨ و ١١١ الحسن بن على بن محمد بن الحنفية . الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السفرم . ٢١ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ e AT e TO e 30 e AO e PO e AF e TY 11101.401.401.000 الحسين بن ابي منصور . 49

04 + 14

YASTY

الحكم بن عنيبة الكوفي .

حمزة بن عمارة العربوي .

|                  | - 17:                              | -                                      |
|------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| لا أبن الأثير في | ١٥ ، انظر ترجمته في تأ ريح         | هميد بن قحطبة الطائي ( توفي سنة ٩      |
| AY .             | ث سنة ١٤٢ – ١٥٩ )                  | حواد                                   |
| ۲۷ و ۵۵          |                                    | هيدة .                                 |
| 1691004          |                                    | بوحنيفة .                              |
|                  | ÷                                  |                                        |
| بن عساكر ج ٥     | ص<br>۱۲۹ انظر ترجمته في تأريخ ا    | خالد بن عبدالله القسري (قتل سنة ،      |
| 276 876 77       | ص ۱۷ ـ ۸۰ ) ٠                      |                                        |
| 30 e 40          | شي الكوفى ) .                      | ابو خالد الواسطى ( عمرو بن خالد القر   |
| ź                | حابي ( توفي سنة ٢١ ) .             | خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي الص |
| 40               |                                    | خدمحة بنت خو بلد .                     |
| 79 58 .          | الأجدع الأسدي الكوفي               |                                        |
| 4. 3.44          |                                    | خولة بنت جعفر بن قيس .                 |
| 91               | بن جعفر (ع) .                      | الخَبْرُ ران ، أم محمد بن على بن موسى  |
| 01               |                                    | الخيزران ، أم الهادي و الرشيد .        |
|                  | ٥                                  | (TEATLE IS                             |
| 91               |                                    | درة .                                  |
|                  | ن                                  | - Carrier Maria                        |
| رية). ١٨         |                                    | ابو ذر جندب بن جنادة الغفاري الص       |
| (ء) في وقع       | ي من رؤس الخوارح قتله علم          | أبو در جندب بن جماده العماري المعدد    |
| 1                | ي من رون و من<br>النهروان سنة ٣٧ ) | دو النديه ( حرفوض بن رسير              |
|                  | 1 0 33,7                           |                                        |

3

رجاء ابن أبي الضحاك . AY رزام . £Y ابورياح. 44 ر يطـة بنت عبيد الله . 29 ريطــة بُنت أبي هاشم . OA الزبيرين العوام (قتله ابن جرموزغيلة يوم الجل سنة ٣٦) ٥ و ٦ و ١٢ و ١٤ 0Y : 10 : زرعـة بن سبأ . 10 ز رعــة بنت مشرح . 29 زير بن الحسن بن علي بن ابي طالب عليه السلام ( توفي سنة ١٧٠ ) . 17 زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طا لب (ع) الشهيد ( قتل سنة ١٣١ او سنة ۱۲۲) 17,000,000,00

س

سالم بن أبي حفصة .

مالم بن مكرم الجال (ابوسلمة)

السري (بن منصور من الامراء المصاميين قنله الحسن بن سهل سنة ٢٠٠ سع السري (بن عبادة بن دليم بن حارثة ، ابو ثابت الخزرجي الصحابي ( توفي سنة ١٥ ) ٣٠٤

| ل القرشي الصحابي نوفي | سعد بن مالك ( سعد بن ابي وقاص بن وهيب بن عبد مناف                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سنة ٥٥ ) ٥            |                                                                                                                 |
| ن أصحاب امير المؤمنين | سعد بن مسعود الثقفي ( الصحيح سعيد بن مسعود و هو م                                                               |
| لسلام ) . ع۲          | عليه ا                                                                                                          |
| 17                    | سعد بن معاذ الصحابي ( نوفي سنة ٥ )                                                                              |
| . ^                   | سفيان بن سعيد الثوري ( توفي سنة ١٦١ )                                                                           |
| 04                    | سار فة .                                                                                                        |
| 29                    | سلامة .                                                                                                         |
| ٤٣ و ١٨               | سلمان الفارسي الصحابي (أحد الأركان الأربعة) .                                                                   |
| ٥٧٠١٣                 | سلمة بن كَيمِيل .                                                                                               |
| ت سهيل الخزومية توفيت | أم سلمة ( زوج النبي صلى الله عليه وآله ، اسمها هند بذ                                                           |
| 1.4 . ( 77 2:         |                                                                                                                 |
| 77 - 37 - 77          | سلمان بن جر برالرقي .                                                                                           |
| 9.                    | سلمان بن داود ( النبي ) .                                                                                       |
| 94                    | سمانة . يعرب المساولة والمساولة والمساولة والمساولة والمساولة والمساولة والمساولة والمساولة والمساولة والمساولة |
| At 3 AT               | سميع بن مجد بن بشير . ١١٠ - ١١ - ١                                                                              |
| ۸٥ و ۸٥               | السندي بن شاهك .                                                                                                |
| 44                    | سوسن ، الما الما الما الما الما الما الما ال                                                                    |
| 79                    | السيد الحيري إسماعيل بن مجد بن زيد (- أبو هاشم ) .                                                              |
|                       |                                                                                                                 |

ش

شريك بن عبدالله (توفي سنة ١٧٧). ابو شمر المرجئ ( انظر مقالات الاسلاميين ص ١٣٤) ٩ شهـــد .

ص

صافية .

صالح بن مدرك .

صالح بن وصيف .

صائد النهدي .

ض

7

ا بوطالب (عم النبي صلى الله عليه وآله ، توفي قبل الهجرة بثلاث سنين ) . ه ع طلحة بن عبدالله ( او عبيدالله بن عثمان التعيمي القرشي الصحابي قتل يوم الجل سنة ٣٦ ) . ه و ٦ و ١٢ و ١٤ و ١٥ و ٥ و ١٥ و ١٥

ابو العباس عبدالله بن مجد بن علي بن العباس ، السفاح ( توفي با لجد ري شاباً سنة 0 · 9 £9 , £A ( 147 عبد الرحمن من ملجم المرادي ( الحميري ، قتل سنة ٠٤ ) عبدالله بن بكير بن اعين ( بن سنسن ابوعلى الشيباني ، من أصحاب ابي عبد الله الصادق عليه السلام) ٧٩ و١١٢ عبدالله بن جعفر بن مجد بن علي بن الحسين الا فطح . ٦٨ و ٧٨ و ٧٩ و ٩٩ 45 944 عبدالله من الحارث. صبدالله من الحسن المثنى من الحسن المجتبي من علي من أبي طالب (ع) المحض ٥٦ أم عبدالله بنت الحسن من على مِن أبي طالب (ع) . 17 عبدالله الروندي . 70 عبدالله س سبا . عبد الله من العباس من عبد المطلب ( توفي سنة ١٨ ) . عبدالله بن على بن عبدالله بن العباس بن عبد المطلب . 29 عبدالله من عمر من الخطاب ( توفي سنة ٧٣ ) . عبدالله من فطيح . عبدالله بن مجد ابن الحنفية (ابوهاشم) . • ٣٠ و ٣١ و ٣٣ و ٣٣ و ٤٨ و ٥٣

عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن ابي طالب ٣٣ و ٣٣ و ٣٣ و ٣٥ و ٣٥ و ٣٥ عبدالله بن المقفع الزنديثي ( من أعمة الكتاب اتهم بالزندقة فقتله امير البصرة سفيان ابن معاوية المهلي سنة ١٤٢ ) ٥٠

عبدالله بن ابي يعفور ( الكوفي مولى عبد القيس ، مات في أيام ابي عبدالله الصادق عليه السلام) . عبد المطلب ( جد النبي صلى الله عليه وآله ) . عبيد بن زرارة بن اعين الشيباني ( من أصحاب ابي عبدالله الصادق ( ع ) ٧٩ عبيدالله بن زياد ( ابن مرجانة قتله إبراهيم بن مالك الأشتر في خلافة الختار بو ابي عبيدة الثقفي سنة ٧٧) . ( ١٧ ابو عبيدة الجراح ( عام بن عبدالله بن الجراح بن هلال الذيري الترشي ، توفي سنة ١٨) . ٣ أم عثمان بنت ابي جدير . عثمان بن عفان ( الخليفة المقتول سنة ٣٥ ) ٤ و ٥ و ٩ و ١٤ و ٢٢ و ٤٨ و ٥٧ عسفان . على بن إسماعيل الميثمي ( ابن المّار) . A1 49 على بن الحسن بن على بن عهد ابن الحنفية . علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب عليه السلام . مم و ٥٣ و ٥٩ و ١٦ 1. Y = YF = YF = 79 = 7F = على بن الطاحي الخزاز . على بن ابي طالب امير المؤمنين عليه السلام ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٩ و ١٣ و ١٣ و ١٤ e 01 e 71 e 71 e 11 e 77 e 17 e 77 £ 4 9 27 9 20 9 4 4 9 0 9 47 9 77 9 4 5 1.4 94 6 44 6 44 6 44 6 44 6 44 6

علي بن عبدالله بن العباس بن عبد المطلب و يلقب با لسجاد ( توفي سنة ١١٨ ) ٣٣ و ٤٩

على بن محد ابن الحنفية .

علي بن موسى عليه السلام ( ابو الحسن الرضا ) ٧٩ و ٨٠ و ٨٨ و ٨٨ و ٨٨ و ٨٨ و ٨٨ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠

علية بنت عون .

عمار بن موسى الساباطي ( ابو اليقظان ، من أصحاب الصادق و الكاظم [ع] ) ٧٩ عمار بن ياسر ( احد الأركان الأربعة ) .

عر الخناف . عمر الخناف .

عمر بن الخطاب ( بن نفيل القرشي العدوي ابوحفص الخليفة الثاني قتل سنة ٢٣ ) ٣ و ٩ و ١٣ و ٢٠ و ٢٨ و ٥٧ و ٥٧

عر بن رياح (من أصحاب الامام عد بن علي الباقر عليه السلام) . عمر بن رياح (من أصحاب الامام عد بن علي المدني قتاله المختار بن ابي عبيدة الثقني سنة عمر بن سعد بن أبي وقاص ( الزهري المدني قتاله المختار بن ابي عبيدة الثقني سنة عمر بن سعد بن أبي وقاص ( الزهري المدني قتاله المختار بن ابي عبيدة الثقني سنة عمر بن سعد بن أبي وقاص ( الزهري المدني قتاله المختار بن ابي عبيدة الثقني سنة عمر بن سعد بن أبي وقاص ( الزهري المدني قتاله المختار بن ابي عبيدة الثقني سنة عمر بن سعد بن أبي وقاص ( الزهري المدني قتاله المختار بن ابي عبيدة الثقني سنة المختار بن ابي عبيدة الثقني المختار بن ابي عبيدة الثقني المختار بن ابي عبيدة الثقني المختار بن المختار بن ابي عبيدة الثقني المختار بن المختار بن ابي عبيدة الثقني المختار بن ابي المختار بن ابي المختار بن المخت

عمر بن ابي عفيف الأز دي . عمر بن ابي عفيف الأز دي .

عمر بن قيس الماصر ( ابوالصباح الكوفي مولى ثقيف توفي سنة ١٠٠ )

عر بن يزيد بياع السابري (مولى ثقيف كوفي من اصحاب الصادق (ع) ٧٨

ايوعمرة .

عرو بن عبيد (ابوعنمان شيخ المعتزلة).

٣٦ عيسى بن جعفر بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ٤٤ عيسى بن جعفر بن أبي جعفر المنصور .

عيسى بن زيد بن علي بن الحسين (ع) الملقب بمؤنم الانشبال والمعروف بالسقاء مات با لكوفة مختفياً سنة ١٦٦ وعمره ست واربعون سنة) ٥٩ ابو عيسى بن المتوكل .

١٩٥ عيسى بن مريم (النبي) . ٣٧ و ٢٤ و ٩٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ عيسى بن موسى بن مجد بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبد المطلب (توفي سنة عيسى بن موسى بن مجد بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبد المطلب (توفي سنة عيسى بن موسى بن مجد بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبد المطلب (توفي سنة ١٠٢) . ٤٩ و ٥٠ و ١٩٥ و ١٠٠ و

## غ

غيلان بن مروان الدمشقي (قتسله هشام بن عبد الملك فأم بقطع يديه ورجايــه سنة ١٢٥ ، انظر اخباره في تأريخ الطبري في حوادث سنة ١٢٥ ) ٦ و ٩

## ف

قاطمة أم إبراهيم بن مجد . قاطمة بنت اسد بن هاشم ( أم علي بن ابي طالب عليه السلام توفيت با لمدينــة بعد الهجرة ) ٢٠

قاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام . فاطمة الزهراء بنت النبي مجد صلى الله عليه وآله ( توفيت سنة ١١) ١٩ و ٢٥ و ٣٥ الفضل بن عيسى بن ابان الرقاشي ابوعيسى البصري الواعظ ( توفي بعد سنة ١٠٠) ٩

04 , 00

فضيل ( او فضل ) بن الزبير الرسان .

ق

YY

قر مطویه (انظر الهامش ص ۲۲) .

لى

كثير ( بن إسماعيل او ابن نافع) النواء ( بتشديد الواو ) الأبتر ابواسماعيل التميمي الكوفي ( توفي بعد سنه ١٠٠ و ٥٧

YY

ابن كرب (الضرير).

77 9 7m

ڪيسان.

J

29

لبابة بنت الحارث بن حزن .

22

ابن اللبان .

41

لبانة بنت أبي هاشم عبدالله .

ابن أبي ليلي ( عد بن عبد الرحن الكو في القاضي من أصحاب الرأي نوفي سنة ٧ ( ١٤٨

1

مالك بن انس بن مالك الأصبحي ( ابوعبد الله إما م الما لكية صاحب الموطأ توفي سنة ١٧٩ ) . 

المأمون الخليفة ( عبدالله بن ها رون الرشيد العباسي ابو العباس توفي سنة ٢١٨ ) . 
٥٨ و ٢٨ و ٨٧ المبارك ( مولى اسماعيل بن جعفر ، انظر مقالات الاسلاميين ص ٢٧) ٩٩ المتوكل الخليفة ( جعفر بن عجد المعتصم بن هارون الرشيد قتل سنة ٧٤٧) ٩٠ عمد بن ادريس الشافعي ( بن العباس بن عثمان بن شافع ، ابو عبد الله إمام الشافعية وفي سنة ٢٠٤) ٧

عد بن اسماعیل بن جعفر الصادق (ع) . ۱۸ و ۲۹ و ۷۱ و ۷۲ و ۷۲ و ۷۲ و ۷۲ عد بن بشیر ،

محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم السلام . ١٠٩ و ٨٥ و ١٠٩

محمد بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبد المطلب . محمد بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبد المطلب . محمد بن علي بن الحسين بن محمد بن علي بن الحسين بن ابن علي بن ابي طالب عليهم السلام « ابوجعنم » ٤٩ و ٥٥ و ١٠٠ و

علد بن علي بن موسى بن جعفر بن عمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طا لب عليهم السلام ( الجواد النقي ) . هم و ۸۸ و ۹۸ و ۹۸ و ۱۰۰ و ۱۰۰ و ۱۰۶ عد بن قيس (الأنصاري). عد بن مسلمة ( بن سلمة بن خالدالأوسي الأنصاري الحارثي)، ابوعبد الرحمن صحابي ( نوفي سنة ٢٤). ٥ مد سد المردد الفات

مجد بن موسى بن الحسن بن الفرات . مجمد بن نصير النميري .

ابو مسلم الخراساني، عبدالرحمن بن مسلم (قتسله المنصور سنة ١٣٧) ٣٣ و ٣٤ و ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ و ٥٠ و ٥٧

مسيلمة المتنبيُّ (قتل في واقعـة البهامة سنة ١١ أشترك في قتــله وحشي و ابو دجانة الأنصاري) .

معمر ( بن عباد السلمي ، ابوعمر المعتزلي ) . معمر ( بن خبثم ) « لعنه ابوعبد الله الصادق (ع ) مع جماعة انظرهامش ص ٣٤ » ععمر ( بن خبثم ) « لعنه ابوعبد الله الصادق (ع ) مع جماعة انظرهامش ص ٣٤ »

المغيرة بن سعيد العجلي . المغيرة بن شعبة ( بن ابي عاصر بن مسعود الثقني ، ابو عبدالله ، توفي سنة ٥٠ ) ٣ المغيرة بن شعبة ( بن ابي عاصر بن مسعود الثقني ، ابو عبدالله ، توفي سنة ٥٠ )

| المقداد بن الأسود الكندي ( احد الأركان الأربعة ) .                              | ľ   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ابو المقدام ثابت ( بن هرمن العجلي الكوفي الحداد توفي بعد سنة ١٠٠ ) ١٣ و ٥٧      | i i |
| منصور بن ابي الأسود ( اللبني الكوفي الخياط ) . 💮 🕟 🔥                            |     |
| لمنصور الدوانيقي ابو جعفر الخليفة العباسي ، عبدالله بن مجد بن علي بن عبدالله بن | ١   |
| العباس، ( توفی سنة ۱۵۸ ) . ۸ د و ۹ د و ۵ و ۲۰ و ۲۳ و ۲۰                         |     |
| يو منصور العجلي .                                                               |     |
| لمهدي الخليفة العباسي ، محمد بن عبدالله المنصور بن محمد بن علي بن عبدالله بن    | 1   |
| العباس ، ابو عبدالله ( نوفي سنة ١٦٩ ) . ٢٩ و ٤٨ و ٥٠ و ٥١                       |     |
| وسى (النبي) .                                                                   |     |
| بوموسى الأشعري ، عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب من بني                  | 1   |
| الأشعر من قحطان ( توفي سنة ٤٤ ) . ١٦                                            |     |
| وسى بن جعفر بن محمد [ الكاظم ] عليه السلام . ٦٨ و ٧٤ و ٧٩ و ٧٩ و ٧٩             | , . |
| eth eth esh esh erh erh erh                                                     |     |
| و ۹۸ و ۹۹ و ۱۱۰ و ۱۱۲                                                           |     |
| رسى (المبرقع) بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر . ١٩ و ٩٢                          | 90  |
| موسى بنت منصور .                                                                |     |
| سى الهادي ابن محمد المهدي ، الخليفة العباسي « قتل خنقاً سنة ١٧٠ » . ٥١          | ,,  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                           |     |
| باووس .                                                                         | ال  |
| لة بنت جناب .                                                                   |     |
|                                                                                 |     |

نتيلة بنت جناب .

AY نجية ( نجمة ) أم علي بن موسى بن جمفر عليه السلام . 1.4 + 1.Y نفيس . ٩٧ و ٩٧ و ٣٧ نوح ( النبي ) . 19 هارون ( النبي ) . هارون ( الرشيد ) بن مجد المهـدي ابن المنصور العباسي ( نوفي سنة ١٩٣ ) . 10 6 bA 6 34 ها رون بن سعيد ( اوسعد ) العجلي الكوفي الأعور . OY ابو الهذيل الملاف الممتزلي ، محمد بن الهذيل . 10 2Y ابوهم برة الروندي . هشام بن الحكم ، ابو محمد مولى كندة ، ( توفي بالكوفة سنة ١٩٩ ) . 49 هشام بن سالم الجواليقي الجعني العلاف مولى بشر بن مروان ، ا بو محمد او ابو الحكم من سبي الجوزجان ومن أصحاب جعفر الصادق وموسى الكاظم (ع). YA 09 هند بنت ايي عبيدة . واصل بن عطاء ابوحديفة ( رأس المعتزلة ) 14 يحيي من خالد البرمكي ، ابو الفضل وزير الرشيد ( مات في السجن سنة ١٩٠ ) 44 9. يحيي بن زڪريا .

المحتى بن زيد بن علي ، (المقتول بجو زجان سنة ١٢٥) . المحتى بن ابي سميط (او شميط) . المحتى بن ابي سميط (او شميط) . المحتى بن هر عة بن اعين (من قواد المعتصم والمتوكل) . الله بزدجرد بن شهر يار بن كسرى ابر و يز بن هر مز . الله يزيد بن معاوية بن ابي سفيان الأموي (نوفي سنة ٦٤) . ١٥٥ و ٢٦ و ٨٥ ابو يوسف ، يعقوب بن إبرا هيم الأنصاري الكوفي صاحب ابي حنيفة ابو يوسف ، يعقوب بن إبرا هيم الأنصاري الله وفي سنة ١٨٧ » . ١٨٠ يوسف بن يعقوب (النبي) . الموسف بن يعقوب (النبي) . الموسف بن يعقوب (النبي) . ابو على بن يقطين (نوفي سنة ٢٠٨١ » . ١٨٠ يونس بن عبدالرحمن القمي . ابوعد مولى على بن يقطين (نوفي سنة ٢٠٨١ » . ١٨٠ يونس بن عبدالرحمن القمي . ابوعد مولى على بن يقطين (نوفي سنة ٢٠٨١ » . ١٨٠ يونس بن عبدالرحمن القمي . ابوعد مولى على بن يقطين (نوفي سنة ٢٠٨١ » . ١٨٠ يونس بن عبدالرحمن القمي . ابوعد مولى على بن يقطين (نوفي سنة ٢٠٨١ » . ١٨٠ يونس بن عبدالرحمن القمي . ابوعد مولى على بن يقطين (نوفي سنة ٢٠٨١ » . ١٨٠ يونس بن عبدالرحمن القمي . ابوعد مولى على بن يقطين (نوفي سنة ٢٠٨٠ » . ١٨٠ يونس بن عبدالرحمن القمي . ابوعد مولى على بن يقطين (نوفي سنة ٢٠٨٠ » . ١٨٠ يونس بن عبدالرحمن القمي . ابوعد مولى على بن يقطين (نوفي سنة ٢٠٨٠ » . ١٨٠ يونس بن عبدالرحمن القمي . ابوعد مولى على بن يقطين (نوفي سنة ٢٠٨٠ » . ١٨٠ يونس بن عبدالرحمن القمي . ابوعد مولى على بن يقطين (نوفي سنة ٢٠٨٠ » . ٢٨٠ يونس بن عبدالرحمن القمي . ابوعد مولى على بن يقطين (نوفي سنة ٢٠٠٠) . ٢٠٠ يونس بن عبدالرحمن القمي .









| DATE DUE | DATE DUE     |
|----------|--------------|
|          |              |
|          |              |
|          |              |
|          |              |
|          |              |
|          |              |
|          | <del> </del> |
|          |              |
|          |              |
|          |              |
|          |              |
|          |              |
|          |              |

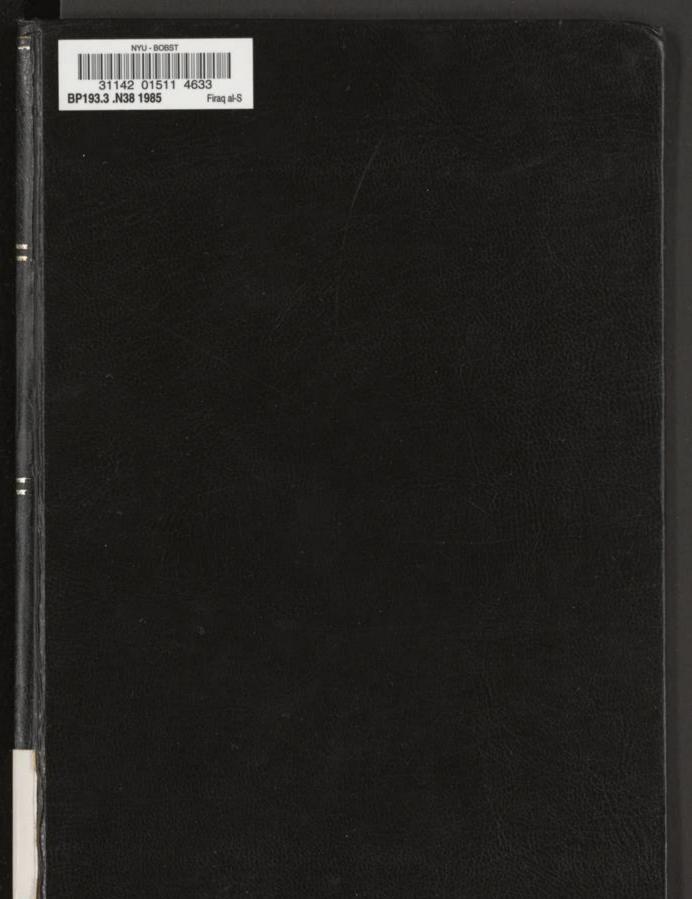